كتاب الجهورية

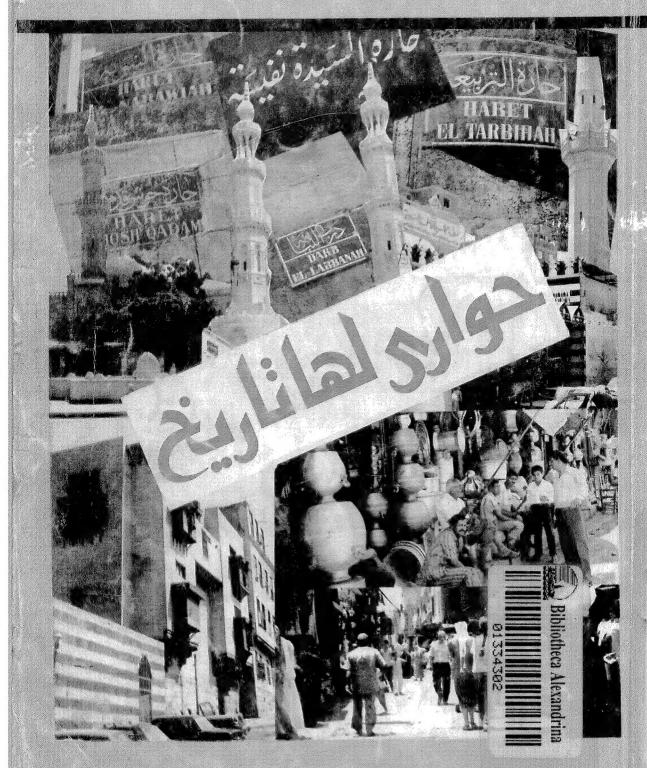

نجوان محرم



# حواری ۵۵ لها تاریخ

نجتوان محرم

# إهداء

إلى من علمتنى كيف أحب الحرف .. وأحترم الكلمة .. إلى أمى .. وإلى يحيى السعيد .. زوجى وصديقى .. وأستاذى فى الحياة

#### المقددمة

الزمان : عام ١٩٧٩ ... والمكان : قاهرة المعز .. سيدة المدائن .. وقاهرة الزمان ..

والقلب يخفق مع كل خطوة على أرض الحوارى العتيقة التى شهدت أمجادا .. وعاشت أزمانا مليئة بالعز والعزوة ... وعلى أرضها دارت معارك وسقط ثوار ... وتنفست كرامة وعشقا لمصر المحروسة ... وقهرت طغاة ... وغزاة .. ومعتدين ... وعاشت فى وجدان الزمان ألف عام ويزيد ..

قاهرة ... قادرة ... غالبة .. فلا نامت أعين الجبناء ...!!

华 华 华

وجهتي كانت الحوارى القديمة في قاهرة المعز ...

أي القاهرة الحقيقية ... قاهرة الناس البسطاء الطيبين ...

وفى هذه الحوارى الصغيرة الحجم ... الكبيرة المعنى عشت شهورا طويلة ... وخرجت منها وقد تعمقت مصريتي أكثر ... ولمست تماما معنى كلمة مصر ...

فى أعماق هذه الحوارى تحيا مصر الحقيقية ويحيا المصرى الأصيل ... المصرى الذى لم تتغير صفاته منذ ألاف السنين ...

المصرى الذى يحمل صفات الطيبة .. والبساطة .. والجدعنة .. وعشق العمل .. والتكافل .. والرحمة .. وعزة النفس الرائعة التي يعمقها إتقانه لحرفته اليدوية التي توارثها في حارته البسيطة منذ ما يزيد عن الألف عام ..

كبرياء العمل .. وليس كبرياء المال ... الفرحة الحقيقية لكل ما يصيب الآخرين من خير ...

حتى المعارك الصغيرة داخل هذه الحوارى وما أبسط أسبابها عادة ... ما أسرع ما تنتهى بالقبلات والأحضان وتقبيل الرؤوس .. « وإخزاء » الشيطان الذى هو عادة فى كل خناقه تنتهى الآراء إلى أنه السبب الأكيد وهو وحده المدان .. أما هم أهل الحارة فأناس طيبون ليس للغل أو الحقد فى قلوبهم مكان ..

محدودية الرزق خلقت فيما بينهم نوعا من التعاون والخوف على بعضهم البعض والتوحد ضد ما يمكن أن يكون من غدر الزمان ... والرزق في النهاية نصيب مقسوم ...

فى الحارة قد يتجاور اثنان يمتهنان نفس الحرفة أو يبيعان نفس الأشياء .. والرضا يلقى بظله على الجميع . هذا كسب الكثير .. وهذا رضى بالقليل ففى النهاية هو شأن الله مقسم الأرزاق ..

ولقد مر على كتابة هذه التحقيقات وعددها ٤٢ تحقيقا صحفيا في ٤٢ حارة قاهرية عشر سنوات .. تغير ولا شك بعض ما جاء بها من وقائع وأحداث لكن الجوهر في الحارة مازال هو ... هو بعد عشر سنوات .. بل إن معظم الحوارى التي كتبت عنها مازالت تحتفظ بنفس الإسم القديم منذ ما يزيد على الألف عام ..

\$16 216 \$1.

في هذه الحوارى رأيت كنوز مصر الحقيقية .. وعزها القديم واستنشقت عطر الزمان .. السعيد والماضي الجميل ...

فی هذه الحواری أصابع « تتلف » فی حریر تمارس حرفا یدویة تبهر السیاح ...

فى الحارة يصنعون أشياء لا تستطيع أى آلة صنعها بهذا الفن والإتقان ... ومازالوا هم فى حواريهم التى عمرها من عمر القاهرة المعزية يبهرون بها العالم ويديرون بها الرؤوس ... واسألوا من يأتون من أبعد البلاد ليبهروا بالدق والنقش على النحاس .. ونقش الذهب ... وتلوين القماش .. وزخرفة الخيام .. وتطريز القصب .. وترصيع الفصوص ... وفى الحوارى هم بعد ذلك كله متواضعون لا يشعرون أنهم يصنعون عجبا ...

وفى الحارة التدين الفطرى العميق ... هم يتنفسون الدين فى كل ثوانى حياتهم ... وهم يذوبون عشقا فى حب النبى وآل بيته الكرام .. هم يديرون قرآن الصبح عند الاستفتاح فى كل دكاكين الحارة ويستمعون إليه فى شغف شديد ...

ثم هم يستعملون فى كلامهم مصطلحات .. ما أرقها وأعذبها حين يستحلفونك إلا فعلت هذا وحياة أبو فاطمة أو صلى ع اللى حايشفع فيك ... وغلاوة الحبيب المصطفى إلا فعلت كذا ... وكيت ...

# 1 3 t 5 t

ولا أستطيع فى النهاية إلا أن أشكر هؤلاء الناس ساكنى الحوارى العتيقة فى قاهرة المعز ... فلقد فتحوا لى قلوبهم ... وفتحوا لى عيونى على أجمل مافى بلدى .. الناس الطيبين ...

ولقد خرجت من هذه الحوارى بهذه الموضوعات منذ عشر سنوات كاملة ... لكنهم وبصدق شديد دخلوا جميعا قلبى ... ولم يخرجوا منه حتى الآن ..

نجوان محرم

القاهرة أغسطس ١٩٨٩

# 



# زقاق المدق بعد ۳۰ سنة . ماذا بقى من زقاق نجيب محفوظ .

حميدة وعباس الحلو .. والدكتور البوشي .. وزيطة صانع العاهات .. والمعلم كرشة صاحب القهوة .. وعم كامل صانع البسبوسة السمينة .. والمعلمة حسنية وزوجها جعدة .. وست-سنية عفيفي مالكة المنزل القديم .. أسماء كلها لمست بقوة خيال كل من قرأ رائعة نجيب محفوظ « زقاق المدق » في الأربعينات ..

\* \* 4

فى عام ١٩٤٧ كتب الكاتب الكبير يجسد مأساة الزقاق الصغير الذى مرت عليه الحرب العالمية الثانية فما أصابت فيه جدارا ولا دمرت منزلا . لكنها خلفت وراءها فى أعماق الزقاق جرحا نازفا على الدوام ..

خلق الكاتب الكبير من الزقاق الصغير فى قصته الرائعة صورة مصغرة لمصر وما جرته عليها الحرب العالمية الثانية من ويلات رغم أنها لم تكن طرفا فيها ومع ذلك فقد أثخنتها الجراح ..

ومرت الحرب على الزقاق فسلبته أحلى ما فيه .. حميده وعباس الحلو الحلاق ..

فأما حميدة فاتنة الزقاق فانحرفت تحت تأثير قواد تبيع جسدها للإنجليز .. وأما عباس الحلو فقد مات أيضا بيد سكارى الإنجليز وهو يحاول أن يسترد أمله الحلو .. أو حميدة النقية كما كانت عندما خلفها وراءه فى الزقاق قبل أن يذهب للعمل فى معسكرات الإنجليز ..

كان هذا هو زقاق نجيب محفوظ الذى ذاق ويلات الحرب فى الأربعينات وصوره فى روايته وقدمته شادية فى فيلم .. وفى هذا العام إكتمل من عمر القصة الرائعة ثلاثين عاما بالتمام فكيف الزقاق الآن ؟؟

من بقى من أبطال القصة فيه ومن مات ..؟

هل كانت هناك حقا حميدة وأمها .. ؟؟ وعباس الحلو وعم كامل وزيدا .. وكرشه .. وكل هؤلاء الذين خلقهم بقلمه الساحر نجيب محفوظ .. ؟؟ .. من سكان الزقاق الآن .. هل تغيروا كثيرا عما كتبه الكاتب الكبير .. ؟؟ وهل هم الذين كانوا حقيقة بالزقاق منذ سنوات ثلاثير .. ؟؟ ..

n/2 n/2 n/2

على يمين القادم من ميدان سيدنا الحسين .. وعن يسار القادم من شارع الصاغة مخلفا وراءه جامع الأشرف وقبل أن ينتهى شارع الصناديقية فى جزءه المسقوف الظليل يقع الزقاق ..

إنه الوحيد فى الشارع كله الذى تظلل مدخله تكعيبة عنب كبيرة متشعبة الفروع .. إستقبلتنى فى مدخله رائحة قوية نفاذة هى العطارة كلها مجتمعة فى رائحة واحدة تلف الوافد على الزقاق ..

مدخل الزقاق مرصوف بالحجر الأسود اللامع الكبير .. وعلى اليسار في مواجهة القهوة يقوم بيت عتيق .. يليه على نفس الجانب باب كبير مغلق أو أغلق لعدم الاستعمال وقيل أنه كان يشغله ترزى عربى في زمن بعيد ..

ثم .. وكالة العطارة فى الزقاق لصاحبها الحاج عبدالرحمن زيد .. وراء الفرن تماماً تقع الخرابة التي كانت فى القصة مقرا لزيطة صانع العاهات الذى كان يتخذ منها مأوى ومستشفى خاص يصنع فيها على هواه ما شاء من عاهات للشحاذين ..!!

على يسار « الخرابة » فى مواجهة الفرن بعض سلمات دكان صغير يشغله نقاش نحاس وفى أعلى الزقاق منزلان متهاويان كان المعلم كرشة فى الرواية يشغل أحدهما وفى الآخر كان يسكن السيد رضوان الحسينى الرجل التقى الذى ابتلاه الله بفقد الأولاد واحدا بعد الآخر فتعزى بالصبر الجميل ..

يسكن المنزلان الآن أم بدر صاحبة الثمانين عاما من العمر والستين عاما فى عشرة الزقاق وفى الآخر ام أحمد وأولادها الذين ورثوا الفرن عن أبيهم وجدتهم أم سالم التى تناظر حسنية الفرانة فى قصة نجيب محفوظ ..!!



مدخل الزقاق تكيبة العنب والقهوة المعروفة لكل عاشق للرواية المشهورة

# خيط رفيع بين الحقيقة والخيال ..

من حيث الوصف لم يتغير شيء في الزقاق عما وصفه في قصته الاستاذ نجيب محفوظ .. التكعيبة مازالت والقهوة أيضاً .. والفرن .. والبيوت .. لكن الناس في الزقاق الحقيقي هم مطلبي الآن ..!!

**春 春 春** 

إلى أسفل إذن ثانية .. إلى أول الزقاق بعد أن كنت قد صعدت إلى أعلى .. إلى نهايته .. والصبح مازال بعد في ساعاته الأولى .. والقهوة المفتوحة الأبواب معتمة بعض الشيء .. وبالداخل عم عبده يرص الكراسي والمناضد ثم يعيد ترتيبها مرة أخرى وهو يغنى مقاطع مختلفة من أغنيات قديمة بصوت مشروخ والمنزل المقابل القديم ليس فيه غير نافذة واحدة مفتوحة يتدلى منها لحاف أحمر اللون من الستان إمتلاً بالبقع وبلى في مواضع عديدة من كثرة الاستعمال ..

● الدق المتواصل في الزقاق يطفى على ما عداه من أصوات .

عم عبده القهوجي في الحلقة السادسة من العمر مازال يرص الكراسي من جديد ويمسح الموائد وحده دون مساعدة صبى « كان للمعلم كرشة في الرواية صبى وحيد هو سنقر » ..

يتصعب عم عبدالنبي يوسف « عم عبده » فى أسى وهو يقول : بعد ٢٢٠ صبى فى القهوة كانوا بيخدموا على الزقاق والصاغة والصناديقية والخان لغاية ميدان سيدنا الحسين بقيت لوحدى من غير صبى واحد فى دى الزمان .. كله ..

فنجال القهوة اللي كان بنكلة سنة ٣٨ بقى بسعة صاغ .. شايفة دى .. « أشار إلى كنكة نحاسية كبيرة الحجم كالإبريق معلقة فى ركن من الحائط بعيد » .. دى كانت تملأ ثلاثين فنجان « بيشه » صغير وكان الفنجان بمليم ..

- ◄ كان كل صبى يخرج بيها مليانة ساعة الصبحية يسقى الدكاكين ويرجع بتلاتين مليم .. الدنيا كان رخا .. والعيشة حلوة .. والبال مرتاح ..
- أبويا ساب لى القهوة دى ومات عن ١٠٤ سنة وكان بيسقى فى الشارع لآخر يوم فى عمره ..!!

استراح عم عبده تماما في مقعده وهو ينطلق في الحديث ..

● كان القهوجى بيسموه « باشا مخفى » لإنه بيكسب مكسب من غير رأسمال .. لكن دلوقت .. منين المكسب بيجى .. منين .. التموين كله أول عن آخر أربعين كيلو سكر في الشهر باشترى قدهم من خارج التموين ..!!

● والبن اللي كان أول ما استلمت القهوة سنة ٣٨ بستة صاغ الرطل بقى بأربعة جنيه ..!! والسكر اللي كان بأربعة صاغ بقى بثلاثين ..!!

 صحیح الضرائب علی القهوة مفیش لإنها قهؤة صغیرة ومابتكسبش لكن وحیاتك اللی جای أقل من اللی رایح .. الزمن اتغیر .. ومش ممكن یرجع من جدید ..

● القهوة دى عمرها ١٥٠ سنة بالتمام .. عمرها من عمر جدى أبو أبويا .. كانت كلها «عرابيسكة» بس الزمن جارٌ عليها .. والزقاق ده فى زمانه كان زينة الحتة من سيدنا الحسين لغاية الغورية والمغربلين ..

● العطارة كلها كانت تندق هنا في الزقاق وتطلع منه على بر الشام .. وعلى
 كل البلاد .. وأبويا قال لى إن العبيد كان بتتباع فيه كان ..!!

● الفرن اللى فى الرواية موجود .. وصاحبته كان اسمها أم سالم .. بس تعيشى انت .. والخرابة برضه موجودة .. بس بقى القصة بتاعة الاستاذ نجيب محفوظ هيه اللى مش موجودة فى الزقاق .. أنا بس اللى موجود .. أنا والقهوة ..

### أمسى .. عايسزاك ..

من النافذة المقابلة للقهوة أطلت فتاة سمراء بعيون واسعة نادت ..

خال .. يا خال .. إطلع أمى عايزاك ..
 فى المنزل المقابل حيث كانت تسكن حميدة فى القصة تقطن الآن عائلة عم

فى المنزل المقابل حيث كانت تسكن حميدة فى الفصه نقطن أدَّ عالله ع سعيد الجزمجي ..

يحتل عم سعيد حجرة يتخذ منها مصنعا صغيرا للأحذية .. وفي حجرتين هما بقية البيت تعيش زوجته .. وعزة .. آخر العنقود ..

صعدت السلم المهدم مع عم عبده خال الست جميلة صاحبة البيت. وزوجة عم سعيد الجزمجي ..



عم ابراهيم صاحب القهوة في الزقاق أو المعلم كوشة في رواية نجيب محفوظ .

استقبلتنا الست جميلة بوجه مكفهر حاولت أن تبسط أساريره في مواجهة الضيوف وعلى شعرها كانت عزة تضع حناء حمراء لتدارى الشيب الذي تسلل إليه ..

واصلت عزة عملها في هدوء تضع الحناء على رأس أمها بدقة وأناة وهي ترحب بنا بينها انفعلت ست جميلة وهي تشرح لخالها كيف أنها لثالث مرة في هذا الشهر تذهب إلى الأوقاف لتقبض الـ ١٥٠ قرشا نصيبها في الوقف فلا تجد الموظف لأنه في أجازة ..

تطلب ست جميلة من خالها أن يشوف له صرفة مع موظف الأوقاف .. عزة مازالت تواصل في صمت وضع الحناء على رأس أمها ..

عزة عيونها مصرية .. ولونها لون الطمى الخصب الغنى وشعرها المجعد حالك السواد .

تتمنى عزة لو بنت الحكومة الخرابة الموجودة بجانب الفرن في الزقاق مساكن شعبية ليعود إليها كل من خرج من الزقاق ..

أسألها .. والبيوت القديمة يا عزة .. أين تذهب ..؟؟

تجيب في حماس .. تفضل زي ماهية في الزقاق ..!!

أجيب .. لكن الأرض قد لا تحتمل دق الأساس فتنهار البيوت القديمة في الزقاق ..!!

تمتلىء عيونها الضاحكة بهلع خفيف وتجيب فى تصميم .. يبقى نفضل زى ما احنا .. ويفضل الزقاق ..!! `

عزة في بكالوريوس الخدمة الاجتماعية هذا العام .. وهي اخت صغرى لضابط .. ومهندس .. ومحاسب .. وموظفة .

ويأتى عم سعيد من الداخل .. هو صاحب عيا وعصبى للغاية لأنه وهو ف هذه السن مضطر لأن يعمل بيديه ..

- قال .. كل الصبيان مشيوا .. اللي هاجر .. واللي فتح لوحده .. واللي هرب من الصنعة كلها .. وفضلت أنا وحدى ..
- يا ريت أيام زمان تعود .. كان أحسن جوز جزمة بـ ٥٥ قرش من الجلد الأجلاسيه وكانوا يلبسوه الأكابر .. وكان الصبى يوميته ٣ صاغ دلوقت جوز الجزمة بخمسة جنيه والصبى يوميته جنيه ..

ست جميلة مازالت توصى عم عبده بأن يتصرف مع موظف الأوقاف ونحن نهبط السلم بحرص محاذرين أن ينهار ..

#### الحسلو كسان هنسا ..

اتجه مع عم عبده صعودا فى الزقاق حتى الفرن الذى هو مخزن للعطارة الآن .. هو تماما كما وصفه نجيب محفوظ .. لكن أصوات الدق المتواصل تنبعث من داخله الآن وعلى بابه ميزان كبير منصوب يحمل جولات العطارة ذات الرائحة النفاذة ..

الفرن الآن تسلمه الحاجة على أبوزيد .. اشتراه من أولاد أم سالم صاحبة الفرن عام ٧٥ بمبلغ ١٦١ جنيها وحوله إلى مخزن كبير للعطارة من كل الأصناف ..

ومن أجل ذلك فالدق لا ينقطع من زقاق المدق ..

لكن الحاج على ليس من أهل الزقاق وإنما جاء من أسوان .. واستأجر

هذا المخزن لبضاعته من أصناف،العطارة .. لذلك لا يعلم كثير عن الزقاق لكنه مع ذلك قال إنه سمع من يقول أن عباس الحلو كان يقينا يشغل المحل المجاور لوكالة في أول الزقاق والمغلق الآن .. ؟؟ ..

#### من الفين إلى النحساس

الزقاق يلتوى صاعدا بضع درجات أخرى تتوقف عند دكان صغير مغلق بضفة لا تزيد مساحته عن مترين وبداخله ثلاثة أشخاص .. رجل في حوالى الخمسين واثنين من الصبية وتحت أيديهم يبرق النحاس الأصفر بلونه الجميل وهم .. يواصلون النقش عليه ..

الرجل هو محمد اسماعيل الذي ترك العمل كمزيكاتي بشارع محمد على وبدأ وهو في هذه السن ينقش على النحاس ..

محمد اسماعيل هو إبن أخت أم سالم رحمها الله ..

عندما ضاقت به الدنيا في عالم الفن جاء إلى الزقاق فاستأجر من خالته هذا الدكان بجنيهين وبدأ ينقش على النحاس ..

قال إن الفن لا يمكن أن يغنى أو يشبع من جوع ..!! والدنيا غوله فلوس ..!!؟

سألته: هل يستطيع الفنان أن يستبدل بالفن النحاس وفى مثل هذا العمر .. ؟؟

غطت عينيه طبقة رقيقة من الدموع احتجزتها الرجولة والكبرياء وقال ..

- ممكن .. لما الدنيا تعوز .. واستأنف الدق على النحاس .. ثم رفع عينيه فجأة وقال ..
- على فكرة .. كان نفسى أحط الموسيقى التصويرية لفيلم زقاق المدق وأدخل فيها الصاجات والمباخر والدفوف .. ده ياما عباس الحلو حلق لى ونا عيل صغير .. وحميدة .. كانت أحلى من شادية ورب الكعبة .. !! .. أيوه كانوا هنا موجودين .. ده أنا شفتهم ياما بعنيه دول .. !! واستأنف الدق على النحاس ..

### زقساق المسدق .. في نيويسورك

عن القصة والفيلم يعرف كل أهل الزقاق كل شيء وأيضا عن نجيب محفوظ ..

يحكى عم عبده صاحب القهوة أن « الأستاذ » كما يلقبه الجميع كثيرا ما كان يأتى فى الأربعينات ويجلس فى القهوة صامتا مرتديا نظارة غامقة اللون حتى خرجت القصة إلى الوجود .. لكنه يأسى لأن الأديب الكبير لم يعد يزور الزقاق « زى زمان » ..

زار الزقاق بعد نشر القصة كثيرون .. أدباء .. وفنانين وطلبة معهد السينا والمسرح .. وطلبة الفنون ..

جاء أحدهم يوما .. وفي ساعات الصباح الأولى إعتلى ظهر عربته وبمفك صغير خلع اللافتة التي تحمل إسم الزقاق من على الحائط ووضعها تحت ذراعه .. ومضى ..

يحكى أهل الزقاق بانفعال شديد أنه أخذها للذكرى وعلموا بعد ذلك من أصدقائه أنه سافر بعيدا إلى نيويورك ليعمل هناك ..

من خوفهم أن تصبح عادة .. خلعوا اللافتة الأخرى التي تحمل إسم زقاقهم من على الحائط المقابل وأخفوها في خزنة عم سعيد الجزمجي لئلا يستولى عليها معجب آخر بزقاقهم .. وهكذا أصبح الزقاق بلا لافتة تحمل إسمه ..

حقيقة مؤكدة لاحظتها طيلة ساعات وجودى في الزقاق وهي أنه بالرغم من ضيق الزقاق وجود الخرابة بكل ما تحويه من قاذورات ومخلفات فلا أحد يريد أن يغادر الزقاق ..

أحسست أنهم يشعرون جميعا بأنهم يحملون علامة مميزة لا يريدون أن يفقدها .. فلقد كتب عنهم سيد أدباء العصر .. كما أن الظل هناك تحت التكعيبة الوارفة الظلال .. والسكون أيضا رغم صخب وضجيج شارع الصنادقية الكبير .. والألفة والقرابة والود والتراحم يبسط ظله على الجميع فالكل أقارب وأهل تجمعهم سنين العمر والنشأة الواحدة فلماذا يتفرقون .. ؟؟

وبالرغم من ذلك فبالزقاق طبقية ..!!

من عند التكعيبة وحتى الفرن القديم فهذا هو الزقاق أما ما يلى ذلك فيسمونه « الخرابة » رغم أن به دكان ومنزلين ..

بداية الزقاق بها المياه .. والنور .. والجزء الباق يعتمد على حنفية عمومينة للمياه .. ويقترضون من تخزن العطارة أى الفرن القديم .. الكهرباء ..

الشيء المشترك بين الحرابة والزقاق هو عدم وجود مجارى على الاطلاق .. لكنهم وبالرغم من ذلك راضون وباقون .. بل ولا يشكون من شيء خشية أن تنقلهم الحكومة إلى خارج الزقاق بحجة التحسين ..

\* \* \*

### أيسن أحمسد

أعاود الصعود في الزقاق إلى ما بعد الخرابة لأجد في أحد البيتين أم أحمد .. وارثة الفرن القديم هي وأولادها عن ررجها سالم ..

أم أحمد كانت عائدة من زيارة إبنها الأكبر السجين في سجن طنطا كا انفلت بهذا لسان أحد الأطفال ..!! لكنها لم تشر إلى هذا لا من قريب ولا من بعيد وإنما ذكرت أنه يعمل في طنطا وأنه كسيب ..!!

تظاهرت بتصديقها وسألتها عن حماتها صاحبة الفرن فنفت بشدة أنها كانت كما صورها نجيب محفوظ « شرانية » وتضرب زوجها ..

■ قالت .. مالوش حق سى نجيب .. والنبى لو كان شافها وعاشرها كان حبها أوى .. لكن معلش يمكن أكل عيشه هو اللى حكم عليه يكتب كده ..!! على مدى ثلاثة أيام حاولت،أن أعرف بأى تهمة سجن أحمد بن أم أحمد .. لكن الجميع اتفقوا على عدم البوح بأى شيء عنه ..

أجمع الكبار على أنه يعمل فى طنطا .. وأن زقاقهم لا يعرف الجريمة أو الانحراف .. بينها لزم الصغار الصمت المطلق وبدوا وكأنهم قد تلقوا تنبيها مشددا بعدم الكلام ..

أحسست أنهم من شدة حبهم للزقاق يريدون أن تبقى صورته لا تشوبها شائبة فى عيون الاخرين ..!! وفيما بينهم فهم ستر وغطا على بعضهم وعلى زقاقهم ..!!





ست جميلة من معالم الزقاق .

عزه شباب زقاق المدق .

أواصل الصعود إلى أعلى حيث أم بدر أكبر من فى الزقاق سنا فهى قد تجاوزت الثمانين ..

جاءت من الصعيد مع زوجها المرحوم .. وكان راجل وكان كسيب ..

- من ستين سنة جينا الزقاق في نفس البيت .
- کان إیجاره فی الشهر ۳۵ قرش .. و کان الخیر کتیر .. والعز کتیر ..
   والأولاد کتیر ..
- الراجل مات .. والعز راح .. والأولاد كل واحد ربنا يسهل له خدته
   واحدة ومشيت بيه وفضلت وحدى زى ما انتى شايفة فى الزقاق ..
- أيوه شفت الفيلم كله ..!! حاكم كل ده حصل في الزقاق .. أيوه كل اللي في الفيلم كانو هنا حبايب وجيران ..

● إيه .. بتقولى إيه .. ؟؟ حميدة كانت ساكنة فين .. ؟؟ .. حميدة مين .. ؟؟ ..

انحدر الآن هابطة ثانية إلى مدخل الزقاق ..

أمر مرة أخرى على المقهى القديم ..

كانت الشمس قد مالت صاعدة فى السماء .. والقهوة لم يفد عليها أحد بعد .. وعم عبده على بابها على كرسى من القش .. يغفو فتميل رأسه على صدره .. وينتبه فيهش بالمنشة ذبابة وهمية عن وجه .. قبل أن يطويه ثانية النوم ..

الأصوات هدأت كثيرا في الزقاق .. والتكعيبة تهتز أوراقها من نسمة طرية ضلت طريقها وسط هذا الجو الحار .. وأعلى الحائط في مدخل الزقاق مربعان خاليان يشيران إلى مكانى لافتتين . أ إحداهما الآن في نيويورك والأخرى تختفى في خزنة عم سعيد الجزمجي خوفا عليها من السرقة للذكرى والتاريخ ..

## مع صاحب الزقاق نجيب محفوظ

تبقى بعد ذلك عن الزقاق كلمات .. فمن يقولها .. ؟؟

يقولها صاحب زقاق المدق .. الذى أخرجه من جسم شارع الصنادقية الكبير حيث يختفي إلى وجدان مصر كلها ..

يقولها من أهدى إلى المصريين زقاق المدق فى سطور لا يمكن أن تفني حتى إن فنى الزقاق ..

كلمات يقولها أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ ..

- بدأت كتابة زقاق المدق في عام ٤٤ وخرجت للناس عام ٤٧ وكنت أكتبها
   والحرب دائرة ..
- علاقتى بالمنطقة كلها علاقة قلبية .. روحية .. أنا مولود فى هذه المنطقة .. واتصلت خيوط صباى بهذه الأماكن .. بسيدنا الحسين وبالجمالية والزقاق والخان وقهوة الفيشاوى .. وكنت بعد أن تركت المنطقة إلى العباسية أعود .. وأعود مرارا يشدنى قلبى إلى كل المناطق التي طالما أحببتها ..

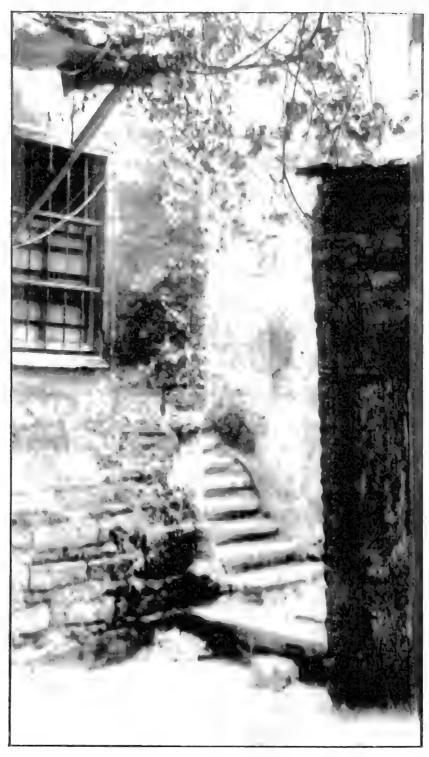

الوكالة في الرواية خيال ... ولى الزقاق واقع .

- كنت من عشاق الزقاق .. شدنى إليه قلة الناس فيه وشكله الخاص .. تكعيبة العنب .. والقهوة الوحيدة .. واسمه الغريب .. وعندما بدأت فى كتابة القصة أخذت منه الإسم فقط فلا صحة إطلاقا لوجود أية شخصية من الزقاق فى القصة ..
  - لمد يدخل أحد من سكان الزقاق في القصة على الإطلاق ..
- عندما ظهرت القصة إلى الوجود وقدمت على المسرح ثم فى السينها وجد فيها أهل الزقاق نقطة ارتكاز يتكلمون فيها ويقولون أن للشخصيات وجود حقيقى فى زقاقهم وقرأت كل هذا منهم ولم يطاوعنى قلبى على تكذيبهم فأنا أعتقد أن لهم حقا فى الرواية فلقد أعارونى إسم زقاقهم لكن الحقيقة أنه لم يدخل أحد من الزقاق فى القصة ..

لًا أذكر من شخصيات الزقاق الواقعية غير صبى القهوة وكان صبيا ظريفا كثيرا ما كان يؤانسنا عند جلوسنا في مقهاه ..

- إنني واثق تماما أن ما من شخص يعيش في الزقاق الآن سبق له أن رآني ..
- انقطعت منذ مدة طويلة عن زيارة الزقاق بسبب مواصلات القاهرة لكننى أتمنى لو عدت لنفسى الأماكن وعلى فترات .. فأنا مشدود إلى هناك بحكم النشأة والعشرة .. والحب ..

| • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| • | • | • |   | • | • |   |   |   | • | • |   |   | • | , |   | • |   |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | ٠ |   | • | • | • | • |   | • | ٠ | • | • | • |  |
|   | n |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 9 |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   | ٩ | • |   | • | ٠ | ٠ |   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | Ţ | ۰ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   | • |   |   | 4 |   |   |   | 4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | • |  |

# ô



هيئة الآثار احتلت بيت شهبندر التجار .. قطعة من أغلى آثار المماليك .. ضاعت وسط مكاتب وملفات الموظفين ..

القصبجية انتهوا وبقى عم أحمد .. والحمامات انقرضت وبقى حمام الجبيلي ..

على أرض هذه الحارة رأيت الزمان القديم يبعث حيا نابضا يضج بالحركة والحياة ..

في هذه الحارة الضيقة يكاد المرء وهو يسير على أرضها المبلطة بالحجر الأسود اللامع وتحت مشربياتها الخشبية المعلقة في البيوت أن يسمع صليل السيوف وصهيل الخيول .. وخطوات تسترق الخطى في الظلام يعلن دبيبها الخافت عن مؤامرة تدبرها طائفة من المماليك لطائفة أخرى أيضا من المماليك .. في هذه الحارة الضيقة تعود مصر القديمة إلى الحياة بمماليكها .. وجواريها وسلاطينها .. ونساءها المحجبات ..

非 华 华

في هذه الحارة تبعث في أواخر القرن العشرين قطعة من قاهرة المعز ... والمستنصر .. والسلطان الغوري وطومان باي .. بنفس بيوتها .. وعطفاتها .. ومتحنياتها بل وبعض حرفها أيضا التي لم تزل في الحارة منذ مثات السنين .. بل ويبقى الاسم أيضا «خوشقدم» كما هو منذ خمسمائة عام .. تتوارثه الحارة الطويلة الضيقة المتفرعة من شارع الغورية العتيد بالقرب من وكالة الغوري وعلى بعد أمتار من باب زويلة العظيم ..

كأنها تختفى بكنوزها من الرمن .. ومن الناس هذه الحارة .. حارة خوشقدم .. فمدخلها يرتفع عن مستوى الشارع بضعة أمتار ثم ينحنى بشدة لتختفى الحارة تماما بعد ذلك وراء صف كامل من البيوت تطل على شارع المعزلدين الله «الغورية» فلايبين لها أثر من الشارع ولايستدل عليها إلامن يعرفها من قبل ويعرف أن هاهنا حارة خوشقدم ..

تظلم إظلاما شديدا في معظم أجزائها وتضيء بضوء خافت للغاية في أجزائها الأخرى عدا المدخل لأن به قهوة زاعقة الأضواء .. وفي كل بضعة أمتار يصادف السائر عمودا قديما يحمل مصباح غاز الاستصباح القديم مطفأ طبعا فقد عفى عليه الزمان وراح من كان يمر بمشعله ليضيئه .. وانقرض .. وحل محله مرفق الكهرباء الهمام .. وياليته بقى ..

■ حارة مميزة ولاشك .. فماذا تحوى حارة خوشقدم .. ؟

#### سلطان بالصدفة

من هو خوشقدم الذى ظلت الحارة تحمل اسمه مايزيد عن خمسمائة عام..؟

يقول المقريزى فى خططه عن تاريخ القاهرة أن خوشقدم هذا هو السلطان أبو سعيد بف الدين خوشقدم الناصرى أحد سلاطين دولة المماليك الجراكسة .. تولى عرش مصر عام ٨٦٥هـ وتوفى فى عام ٨٧٥ . وكانت الحارة التي سميت باسمه هى مقر إقامته وهو بعد أمير قبل أن يصبح سلطانا ..

#### اللعب بالذهب والفضة

إذا تغاضينا عن القهوة الحديثة الملعلعة بالأضواء التي تحتل مدخل الحارة فكل ما في الحارة قديم عتيق .

- ▶ بعد القهوة مباشرة تبدأ حارة خوشقدم الحقيقية في الظهور .. ضيقة .. خافتة الضوء ..
- فى بدايتها دكان أثرى قديم لا اسم له .. أمام بابه نول يدوى يشد عليه شيخ عجوز قطعة من القماش عليها خيوط ذهبية تخطف الأبصار .. وتحت مصباح الشارع ونور الدكان ينحنى عم أحمد القصبجى ليخرج من بين أصابعه فنا جميلا للناس ..
- منذ خمسين سنة وعم أحمد القصبجي يعمل في هذا الدكان .. يطرز بخيوط الذهب والفضة على القماش آيات القرآن الكريم وزخارف عربية وستائر مطرزة باليد .. وكان من قبل يشارك في تطريز الكسبوة الشريفة للكعبة ..

- ▲ أكد أصدق عيني وأنا أرى كل هذا الجمال والدقة والبراعة في الرسم والتطريز .. كانت الخيوط الذهبية تلمع كالفرحة في عز أوانها ونظرت بتقدير عظيم إلى الرجل العجوز الذي أحنى الزمن والعمل المتواصل ظهره وهو يواصل عمله في سكون ..
- أشفقت أن أسأله فلقد تكلم وقدم نفسه التطريز البديع خير تقديم ولكنى مع ذلك سألت وأجاب ..
  - قال عم أحمد القصبجي الذي يبلغ من العمر ٦٦ عاما ..
- الضروريات النهارده غطت على الكماليات .. مين دلوقت يفكر يكلف مفرش السرير بالقصب شغل اليد ٥٠٠ جنيه .. ؟
- مافيش حد .. مع إن زمان كان جهاز العروسة ما يكملش إلا بالمفرش القصب ..
- من ٤٠ سنة كان كيلو القصب الخيط من ألمانيا وفرنسا والهند باتنين جنيه دلوقت الكيلو حصل ٤٠٠ جنيه ..
- أنا مش زعلان من حاجة .. الرزق ده بتاع ربنا هوه اللي بيقسمه لكن زعلان ع الفن الجميل اللي حايموت معانا لما نموت إحنا ويندفن في القبور ..
- نفسى الدولة تمد إيدها للأسطوات الكبار عشان يعلموا الصغيرين .. عشان مصر تفضل أم الدنيا على طول ..
- الإيد الفنانة اللي بتشتغل خلاص مفيش .. والقصبجية انتهوا وحايبقوا بعد كام سنة ذكرى وتاريخ ..!

## بائع دوائر المعارف

قبل نهاية حديثي مع عم أحمد القصبجي كان قد أقبل شاب كل مافيه حديث .. بذلته الجينز الغالية .. تسريحة شعره .. إيقاع كلامه السريع ..

● تقدم فصافح عم أحمد وقبله باشتياق ثم جلس صامتاً على كرسى صغير أمام الدكان .. وعندما انتهى عم أحمد من الكلام قدمه لى قائلا .. الأستاذ ممدوح اللى بيستلم الشغل ويصدره لبلاد برة ..!!

- وتكلم ممدوح شبل فقال .. لا يعرف هذا الرجل عم أحمد قدر نفسه تماما .. ونحن أيضا المصريين لا نقدر أمثال عم أحمد حق قدره ..
- عم أحمد وأمثاله من القصبجية ثروة قومية يجب أن نحافظ عليها لوضاعت
   وانتهت لن نتمكن من تعويضهم أبدا ..
- واستطرد ممدوح الذى كان يبدو متحمسا ومنفعلا جدا .. أصاب بالفزع الشديد كلما تذكرت أن القاهرة بأسرها لم يعد فيها غير ٩ فقط من القصبجية على قيد الحياة ..
- الدولة بيدها إنقاذ الموقف بإنشاء مدرسة أو مركز تدريب قبل أن ينتهى هذا الجيل .. وينتهى من مصر فن التقصيب .. أما أنا فمنذ عثرت عليه وأنا لاأمل المجيء إلى هنا والجلوس أمامه لأرقب أصابعه الفنانة وهي تصنع الجمال .. وذلك خلال فترة تواجدى في مصر .. فإنا لاأقيم حاليا في مصر .. وإنما أتنقل بين البلاد .. زرت حتى الآن ٣٥ دولة أبيع فيها الكتب ..
  - تنبهت أذاني جيدا .. كيف .. ؟؟ وأى نوع من الكتب .. ؟؟
- استطرد ممدوح الذى صرح لى فى بداية حديثه بأنه راسب ثانوية عامة منذ سنوات...
- هى مهنة غير معروفة فى مصر فأنا أبيع بالتحديد دوائر المعارف فقط فى طبعة شعبية لاتتكلف كثيرا .. أغلى دائرة معارف تتكلف ٢٥٠ دولارا وأتجول فى الدول لأبيع هذه الكتب .. هناك دول ضرورة فى كل بيت أن توجد دائرة معارف على أى مستوى من المستويات بالإضافة طبعا إلى المتخصصين الذين يطلبون دوائر معارف فى فرع معين من فروع المعرفة .. هنا فى مصر لا يعرف هذا النوع من النشاط لذلك فكل حركتى خارج البلاد .. لكنى مرتبط ببلدى أشد الارتباط لاتمر شهور إلاوأنا هنا
- في إحدى جولاتي حملت معى ثلاث قطع مذهبة من صنع عم أحمد إلى أمريكا .. فوجئت من الأمريكان لاأقول بالانبهار ولكن بالذهول للروعة والجمال . وبعت القطعة الواحدة بخمسمائة دولار بينها عم أحمد هنا يصنعها بثلاثين جنيها .. حقيقة لا يعرف هذا الرجل قيمة ما تخرجه يداه ..

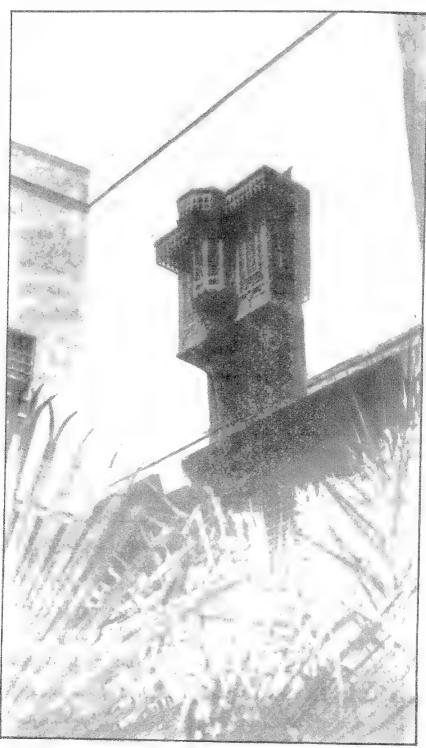

بيت شهبندر التجار .. وأحلى زمان

● المهم عقدت معه اتفاقا أن يمدنى ببعض إنتاجه كلما حضرت لأبيعها فى أمريكا حيث جعلنى فن عم أحمد أكتشف لأول مرة أن الآلة ليست سيدة كل موقف فما زال لليد البشرية قدرة الإبهار ..

#### ياليل الصب متى غده ..

تركت ورائى عم أحمد يستأنف العمل على النول .. وتركت قدماى تقودانى أيضا في الحارة الضيقة .. فكل مافيها رغم قدمه بالنسبة لى جديد ..

- هذا الجو الموحى .. وهذه الأبواب من الحشب المعشق الجميل .. وهذه المشربيات المنمنمة التي تطل منها العيون .. كنت أرفع رأسي تلقائيا إليها متوقعة في لحظة يغيب فيها عنى الزمان أن ألمح من وراء هذه المشربيات عصابة رأس مطرزة ينسدل من تحتها شعر حالك كالليل الطويل .. أو أن تطل عيون ساحرة تستكشف الطريق .. لكن المشربيات كانت جامدة تلقى في الضوء الخافت بظل عميق السواد على أرض الحارة المبلطة بالبازلت ..
- لكن .. مهلا .. على عتبة أحد البيوت كانت هناك مجموعة من الناس يجلسون على درجات سلم قديم يتوسطهم كهل أسمر اللون .. نحيل .. يغنى بصوت شجى عميق القرار ..
  - واقتربت لأسمع موشحا أندلسيا جميلا في نهايته ثم شعرا جميلا يقول ..

كل السيوف قواطع إن جسردت وحسام لحظيك قاطع في غمسده إن شئت تقتيلني فأنت محجب من ذا ينازع سيدا في عبده

- كان الطرب أصيلا .. شجيا ... صوت كالذهب الحقيقى الذى انصهر فسال نهرا يترقرق الصفاء ..
- سألت من يغنى .. ؟؟ فتكلم المغنى الكهل النحيل عبد الرحمن إدريس ..
   المهنة خطاط .. والعشق للطرب والغناء ..
- يقترب عم عبد الرحمن من السبعين وصوته فى حلاوة السنين الخالية وليست المشوبة بالأحزان ..

- لكن سنوات عبد الرحمن إدريس لم تخل مع ذلك من الشجن والأحزان .. لم تعطه الدنيا اللعوب أبدا ما يريد ..
- من الغورية فى زمن الشباب خرج عم عبد الرحمن يريد أشياء وأشياء ...
   يريد أن يغنى للدنيا وللناس وكان وقتها يعيش قصة حبه التى توجها بالزواج ..
- كان عبد الرحمن إدريس منتشيا بكل شيء فى حياته بالحب .. وبالشباب .. وبالنجاح فهو خطاط فنان والخط الجميل موهبة من عند الله .. وصوته الجميل العذب تصور أنه سيفتح له أبواب الدنيا اللعوب ..
- وتبناه فى زمانه مشاهير الملحنين فلحن له أحمد عبد القادر ومرسى الحريرى .. وسمعه كبار المطربين وكانت له أغنيات خاصة به ..
- وجاءت الليلة التي عاش عبد الرحمن إدريس يحلم بها عندما أستأجر مسرح أوبرا ملك بشارع عماد الدين ليقدم عليه حفله الأول بعد أن كان قد غنى من قبل في الإذاعات الأهلية .. وبيعت التذاكر عن آخرها وآن للحلم أن يكتمل فينادى من فوق المسرح على الدنيا والنجاح بصوته الجميل ..
  - لكن .. حتى الفن الجميل له أيضا وجه آخر قبيح ..!!
- قبل رفع الستار بساعتين كانت الفرقة التي تدرب معها شهورا طويلة لتصاحبه في ليلة الحلم هذه قد اشترى ذمم أفرادها جميعا مطرب كبير بالنفود فانسحبت جميعها وتركته وحده يواجه الموقف بلا معين ..
- إنطلق عبد الرحمن إدريس ليلتها في شارع عمادالدين يقتضى آلاتى من هنا وآخر من هناك حتى جمع شبه فراقة موسيقية كانت تعزف اللحن وراءه لأول مرة دون تدريب وكانت النتيجة طبعا السقوط الشنيع .. ليلتها كان يغنى لأول مرة أغنيته الخاصة التي لحنها له الشيخ درويش الحريرى شيخ ملحنى عصره ..
- لم يحاول عبد الرحمن إدريس بعد ذلك أن يصالح الفن أو أن ينادى دنيا النجاح .. أغمض عينيه عنهما تماما وانغمس فى الخط يأكل منه لقمته ويربى الأولاد .. وانقلاب إلى مطرب عائلى فقط يغنى فى أفراح أسرته والأصدقاء ويشجى أصدقاءه فى الحارة التي تربى فيها بصوته العذب كل مساء ..

■ عندما كنت أبتعد عن الحشد الدى يحيط به وهو يغنى اكتشفت أن معظم من يحيطون به ويستمعون له بإنصات عميق هم من الشباب الصغير .. وكان صوته العذب يسرى مع نسمات الليل العذبة في حارة خوشقدم الضيقة وهو يشدو من جديد ..

> باليل الصب متى غلده أقيام الساعة موعده وقت الساعار وأرقهام أساف لليان يادده

● وما أكثر الحكايات في حارة عصر المماليك هذه في ليلة من ليالي عام ١٩٧٩ ميلادية في قاهرة المعز الساحرة ..

## الحمام قسا عليه الزمان ..

خطوات أخرى واستوقفنى بناء كبير كان بابه المنفرج قليلا يعلن عن هويته .. هو حمام عمومى .. منسق البناء .. متعدد الحجرات .. مااسمه يا ترى .. ومن بناه .. ؟؟ ومن يملكه .. ومن يديره الآن .. ؟؟

- تطوع أكثر من واحد ليستحضر صاحبه عم حسنين الذى أتى من بيته القريب وجلس يحكى حكايته وفى صوته وفى عينيه الانكسار .. قال :
- الحمام الجميل ده من أيام ابويا .. وجدى .. وجد جدى .. وجدودى كلهم .. من أيام الملك الظافر اللى العطفة القريبة دى متسمية باسمه .. كان نوارة الحارة .. وعامل لها حس وقيمة .. لكن الله يلعن الزمن اللى ما بيسبش حد في حاله ..!!
- لامش الزمن .. الزمن مظلوم .. الله يلعن الطمع اللي بيفرق حتى الإخوات .. !!
- الحمام ده اسمه حمام «الجبيلى» قال عليه المقريزى فى خططه فى تاريخ القاهرة وحواريها بنفس اسمه من يوم ربنا مانشأه .. كان لما الصبح يطلع يتولع فيه ١٦ أذان تفضل تغلى طول النهار وتملا ٣ أحواض والداخل والخارج ما ينقطع عنه من .. والستات ميعادها من الساعة ٢ لخمسة بعد الظهر .. وكان

فيه المكيسين المدلكين والحلاقين .. يدخل الراجل من دول يخرج منه ولا العريس في ليلة جلوته .. وتدخل الست تخرج وردة مفتحة على غصنها .. وده كله بعشرة صاغ .. حمام .. وحمام بخار .. وتكييس .. وتدليك .. حمام العافية بصحيح .. وفضلت الدنيا على دى الحال لما قام أبويا مات ..

- اختنق صوت عم حسنين وهو يحكى كيف اتفق إخوته فورا على إغلاق الحمام وبيعه بالمتر لينفقوا النقود على الكيف والمزاج .. ثم غلبه التأثر وهو يحكى كيف يريد إخوته أن يخرجوه الآن وهو يقترب من السبعين من بيته التابع للحمام ليهدموه ..
- يرفض عم حسنين الخروج إلا بعد أن يجدوا له مكانا آخر أو يعطوه خلوا يدفعه في السكن الجديد .. لكنهم سامحهم الله يهددونه بإخراجه بالقوة وهدم البيت ..

### بيت شهبندر التجار ..

أمضى فى الحارة وبرفقتى عم حسنين الحمامى صاحب حمام الجبيلى .. ومع كل خطوة يفوح فى الحارة عبق الماضى الجميل .. وتنتشر رائحة بخور لا أدرى من أين تأتى .. رائحة لطيفة تخدر الأعصاب ..

- أتوقف أمام قطعة مجسمة من الماضى السحيق تطل من المشربيات العديدة التي تزين واجهة منزل جميل عظيم البناء .. الباب ضحم من الخشب الثمين المطعم بالنحاس وله يد نحاسية ضخمة يدق بها من يريد أن يلج الدار ..
- رنت اليد النحاسية على الباب رنينا جميلا يكاد أن ينطق ويقول .. أهلا ..
- وسهلا بالزائرين .. وانفرج الباب عن صبى صغير جميل كأنه مملوك جركسي بشعره الأسود الناعم وعيونه الواسعة السوداء جرى مسرعا لينادى أباه ..
- وجاء محمد عبد الحميد نوير حارس بيت جمال الدين الذهبي شهبندر تجار مصر عام ١٦٣٧ ميلادية وأغلق الباب الخشبي الكبير .. واقتادنا إلى الداخل وأصبحنا الآن تماما في عصر سلاطين المماليك الجراكسة .. وانتقلنا

- بالذات إلى عصر السلطان الظاهر برقوق الذى بنى البيت فى عهده ولاشىء يربطنا بتاتا بخارج البيت .. حتى ضجة الحارة غابت عنا وراء جدران البيت السميكة .. وكل ماحولنا مشربيات .. وقاعات مزينة بالصدف وبالزجاج المعشق الملون وبأبيات الشعر وآيات القرآن بالخط الكوفى الجميل ..
- وفي الحديقة كانت الفسقية من المرمر الجميل تلمع رغم مضى مئات السنين على إنشاءها .. والدنيا .. سكون جميل ..!!
- وبدأت الأبواب تنفتح عن القاعات الواحدة بعد الأخرى لتملى وتمتع العين بآثار عز قديم مضى ..
- ياللجمال .. والروعة .. كل حائط بماعليه كنز لايقدر بثمن .. وكل خطوة كانت تنقلنا من روعة إلى روعة ..
- الجدران كلها من المرمر وبطول قامة الرجل كانت تنتظمها الحكم البليغة .. وآيات القرآن .. والشعر الجميل مكتوبة بالخط الكوفي في نظام جميل ..
- أما قاعة المقابلة الكبرى فمتعة للعين حقا بما تحويه من فنون اللعب بالخشب في الأبواب والمشربيات وحلية السقف والجدران وفي نهايتها على اليمين قاعة الحمام يقفل عليها باب من الخشب المشغول بعزل الحمام تماما عن بقية البيت ..
- وفى الناحية الأخرى سلم للخدم يهبط إلى أسفل إلى حيث المطابخ وبئر الماء
   وطاحونة الدقيق ويصعد إلى أعلى حيث قاعات الطعام ..
- وهذا هو باب الحريم .. فى اختفاءه وسط الحائط بفن دقيق حتى لايكاد يبين كل الغموض الساحر للدرر المكنونة وربات الحذور اللاتي كن فى ذاك الزمان ...
- ثم نأتى لأبواب الغرف المطعمة بالنحاس والنقوش .. تنفتح الأبواب على ... على مكاتب حديثة متهالكة من الصاج ..!!
- مكاتب .. مكاتب كثيرة من الصاج الرمادى القبيح الذى لا يمت للمكان بصلة .. عشرون .. ؟؟ ثلاثون .. !! ويجانبهم المقاعد .. ودواليب صاج لزوم المكاتب .. !!

### ما هسذا .. ؟؟

- رد حارس البيت .. الموظفين ..!!
- الموظفين ..!! .. أى موظفين .. ؟؟
- موظفو مركز تسجيل الآثار الذين ضاقت عليهم الدنيا فلم يجدوا غير هذا
   الأثر الجميل مكانا لمكاتبهم ..
  - الحجرات أصبحت لاتمت للمكان بصلة ٠٠
- بدلا من قناديل الزيت مدت أسلاك الكهرباء ونزع الحجر الأبيض الجميل وصنع من الأسمنت جدران لتتحمل الكهرباء .. نزعت النوافذ والمشربيات وتحولت إلى شبابيك .. وهبطت الأرض فى كثير من المواقع .. وضاعت معالم الأثر الجميل فى هذه الحجرات تحت وطء أقدام أبناء عام ١٩٧٩ ..
  - كأنها صفعة قاسية تلك التي أعادتني إلى الواقع الأليم ..!!
    - ألم تجد هيئة الآثار لموظفيها غير هذا المكان .. ؟؟
      - هل ستستطيع تعويضه أن ضاع ..؟؟
- كيف نعرض نحن وبأيدينا أثمن ما نمتلك من ماضينا للدمار .. ؟ كيف طاوعه قلبه هذا الموظف الذى ملأ الجدران بإعلانات منزوعة من الجرائد ونتائج ودقها فيها بالمسامير .. ؟؟
- بيت جمال الدين الذهبي شهبندر تجار مصر أصبح الآن مقرا لموظفي إدارة • تسجيل الآثار ..
- فى صبح كل يوم يملأون المكان .. يمارسون فيه الأعمال المكتبية والإدارية وينصر فون آخر النهار ..
- من أجل هؤلاء الموظفين ردم البئر الذي كان يمد البيت بالماء .. وهذمت الطاحونة الأثرية التي لم يقو الزمن على هدمها طيلة هذه السنين ..!! وهدم الفرن أيضنا خوفا من أن يعجب به السياح ..!!
- سبحانك يارب .. أعطيتنا العقل ليستعمله وتميز به الأشياء .. لكن يبدو أنه
   في أحيان كثيرة يغيب ..!!

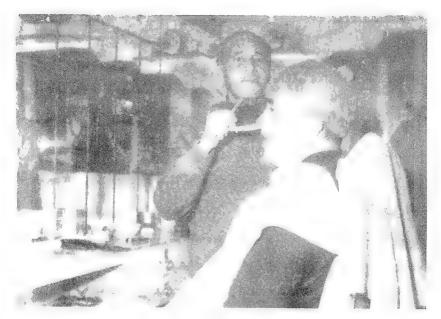

عم بيومي حلاق خوشقدم من ٢٦ سنة

«ملحوظة» .. لم يطاوعنى قلبى على العودة فى الصباح لأشهد المكان وقد امتلأ بالموظفين .. إكتفيت بالقصة التي سببتها لى رؤية المكاتب العجماء ..!!

### وداعا حارة قدم السعد ..

أخذت طريقى إلى خارج الحارة مكتفية يما رأيت .. وقبل أن أصل إلى البداية التي جئت منها توقفت عند حلاق عجوز قالوا لى إنه أقدم من في حارة خوشقدم .. وأكبر من فيها سنا ..

- ◄ عم محمد بيومى حلاق الحارة منذ ٦٦ عاما .. لم تنل منه السنين كثيرا ..
   فرغم لحيته البيضاء .. وشعره الحليب فما زالت النكتة على لسانه وحديثه شيق غريب قال ..
- ◄ خوشقدم دى معناها بالتركى «قدم السعد» والناس عشان تخفف الاسم على لسانها تقول دى حارة «حوش آدم» ..
  - من ٦٠ سنة لما جيت الحارة دى كانت حارة سد ..
  - الدنيا والله اتغيرت لأحسن بس الناس مش فاهمة حاجة ..



بيت جمال الدين الذهبي . وجمال لم يندثر

- احنا صحيح أكلنا رخيص ولبسنا جرير .. واتمتعنا كتير لكن الناس من ٢٠ سنة ماكانتش كتير بالشكل ده .. أنا كلت اللحمة بقرشين والحلاقة عندى كانت بتلاتة تعريفة .. وشلن للكبارات اللي أفرش لهم الفوطة النضيفة .. دلوقت الحلاقة بربع جنيه ونص جنيه ..
- الحارة هنا اتغيرت من حيث الناس .. كان زمان فيها العلماء اللي علمونا الأدب والأخلاق .. والذوق وكنا نعتبرهم كآباء لينا .. كان في الحارة الشيخ العدل .. والشيخ محمد عز .. والحاج محمد الحمامي .. وخرج منها شريف باشا العبد محافظ أسكندرية ..
- الناس بتقول على بيت الذهبى كان ساكن فيه نابليون .. لا .. ده مش صحيح نابليون سكن فى بيت الألفى فى الأزبكية لما نزل مصر «هذا صحيح فى كتاب التاريخ» ..
- بیعجبنی فی التلیفزیون ربیع العمر و کل المواضیع والتمثیلیات .. ده کده عال أوی .. حد کان یصدق إن التشخیص بیجی لحد البیت .. ؟؟
- أمر عائدة إلى أول الحارة .. إلى خارج حارة خوشقدم وقد بانت مأذنة الحسين وقباب الأزهر الشريف ..
- من أمام القهوة الحديثة التي لاتمت للحارة بصلة أنخدر إلى شارع الغورية وصوت أم كلثوم يلعلع في جنبات الحارة الضيقة ..

|   | }- <b>←</b> }- | Ψ | • | • | 1 |   |   | _ | _ |   |   | _ | - | ١ | Ļ | - | _ | ١ |   | ¥ | 2 | • |   | ١ |   | <u>-</u> | _ | _ | , | u |   |   | 3 | نا | , |   |   |   |   |   |   |  |
|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |                |   | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   | • |          | • | • | • | • |   | • | • |    | • | • |   |   | • | • | • |  |
| • | •              | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • | 4 | • | • | • | ٠ |   | • | • | • | 4 | ٠        | 4 | • | 4 | 4 | • | • | • | •  | • | • |   | • | • | • | • |  |
|   | •              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ٠ | •              | • | • | • | ٠ | • | • | ۰ | • | • | • |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | • | • | • | • |   | • | • | ٠        | 4 | ٠ | • | • | ٠ | * | • | •  | ۰ | • | • | • | • | • | • |  |
|   |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   | ٠ |   |    | ٠ |   | ٠ |   |   | ٠ |   |  |

# ô



# شارع خاص جدا !! هنا بياع الحذاء بـ ٣ جنيهات والعطارون يطالبون بتحويلهم إلى دكاتره ..!!

بمجرد أن خطوت أولى خطواتى في شارع التربيعة بحي الأزهر شممت على الفور رائحة الزمان القديم .. وهل غير الزمان القديم كان يحتوى على مثل هذا الشارع الهادىء الوديع .. المظلل بسقف يعلوه .. فيجعل الضوء بداخله خافتا .. شاعريا .. ؟؟

من فرط هدوء هذا الشارع تحسبه جزءا منفصلا بعيدا كل البعد عن شارع الأزهر الصاخب المزدحم على الدوام .. وهو ينقلك بجوه وروائح العطارة التي تحملها ذرات هواءه عميقة نفاذة إلى قاهرة أخرى بعيدة لم ندركها نحن أبناء هذا الجيل ..

- قاهرة العربات بالخيول .. واليشمك .. وزفة المحمل الشريف .. والمشربيات .. والقصور .. قاهرة قرن وأكثر من الزمان الذي مضي ولن يعود ..
- الشارع ضيق جدا بحيث لأ يستطيع إثنان أن يمشيا فيه متجاورين .. وهو لهذا يعطيك إحساسا بالخصوصية وبأنك تمشى في شارعك الخاص .. ومنذ أول خطوة لك فيه تبدأ في تلقى التحيات عن يمين ويسار في مودة وترحيب أصحاب البيت الذين أقبل عليهم ضيف عزيز .

وللدكاكين الصغيرة المتلاحقة في شارع التربيعة شكل خاص فمعظمها يرتفع عن الأرض بمقدار متر تقريبا .. وفي الداخل على بساط أو كليم أكل عليه الدهر وشرب يتربع صاحب الدكان وبجواره عدة القهوة والشاى بينها الحديث يدور بينه وبين جيرانه طيلة النهار .

دكاكين العطارة هي الغالبة في شارع التربيعة ومن أجل ذلك تفوح في جنباته رائحة قوية هي خليط من كل الأصناف ثم .. الى جانب العطارة هناك بائعى السجاجيد والأكلمة والشيلان الصوف ثم الفئة الثالثة في الشارع هي بائعة الأقمشة الحريرية والنايلون بالجملة .. الزاهية بل الزاعقة الألوان .

والتربيعة هي الإسم الذي يطلق على الجزء الأول من الشارع .. أما بقيته فيمتد تحت إسم شارع الفحامين فهو شارع واحد طويل أوله اسم التربيعة وباقيه يمتد تحت إسم الفحامين ..

هذا هو وصف شارع التربيعة والفحامين فى أيامنا هذه عام ٨٠ وهذا كان وصفه أيضا زمان .. فمنذ حوالى المائة عام عندما كتب على باشا مبارك خططه التوفيقية قال عن الشوارع :

« هو من أبهج الشوارع وأصقعها إلا أنه ضيق جدا لا يستطيع المار به أن يجوز راكبا دابته إلا بمشقة ويسكنه كثير من الماوردية الذين يبيعون الأعطار ونحوها .. وكثير من تجار الحرير الذين يبيعون الشاهى والكريشة والحرير ونحو ذلك وبعض المغاربة الذين يبيعون الطرابيش والبطانيات والأحرمة ونحو ذلك » .

## الحرجل .. وعرق الذهب .. وعين العفويت ..

لا يملك الإنسان إلا أن يستعمل الصوت الخفيض عندما يدخل شارع التربيعة ويتبين مدى هدوءه وانخفاض الصوت فيه .

ف.أول محل على يمين الشارع كان يجلس كهل مسن على مصطبة تعلو عن الشارع مفروشة كما ذكرت بالأكلمة وأمامه ميزان وحوله أكوام من شلل صوف التريكو المتعدد الألوان ..

الحاج عطية الوجيه في التربيعة منذ ما يقرب من الخمسين عاما ومن قبله كان والده في نفس المكان ..

- قال لى إن المكان بنفس دكاكينه وأشخاصه كا هو منذ دخله من خمسين عاما ليس فيه شخص مستجد فالدكان يظل فى الأسرة الواحدة أجيالا عديدة يتوارثونه فلا يخرج منهم إلا نادرا ..
- ◄ عبلية في دكانه الصغيرة هذه خيوط الصوف والقطن والحرير بسعر الجملة .

- من محله هذا فى صرة مصر التجارية كما يقول ربى الحاج عطية سبعة من
   البنات وولدين احدهما نقيب فى الجيش .
- جاء الحاج عطية .. وفي محل على نفس نمط محله أيضا أى يرتفع عن الأرض قليلا شيخ بشوش الوجه .. محله يلمع كل ركن فيه الحرير في عقود طويلة من كرات صغيرة ملفوفة بالحرير ألوان .. وشرائط طويلة مجدولة من الحرير وهو يلف هذه الشرائط والعقود كل لون على حدة ..

دكان عم محمد السيد وادى هذا اسمه دكان عقاد أى يعقد الخيوط ويجدلها ليصنع « قطان » الجلاليب البلدى والصديرى والقفطان ويصنع أيضا زرارير الجلاليب الصغيرة باليد ومن الحرير ..

قال العقادة عندى عقادة بلدى .. يعنى بس للجلاليب والقفاطين .. لإن فيه عقادة افرنجى خاصة بالستاير وكلف الفساتين والتنجيد .. دى مالناش دعوة بيها .. طول عمرى دى شغلتى فى نفس المكان .. كل الشغل من الحرير . حرير طبيعى بييجى من الصين وحرير صناعى من كفر الدوار ..

قطان الجلابية البلدى ده أبيعه بالجرام بستة مليم والزر بالعقد بأربعين قرش ملفوف على كتان ..

أحلام عم مخمد وادى لا تتجاوز أولاده .. يحلم باليوم الذى يرى فيه طارق آخر الأولاد متوظف ومتجوز ساعتها .. سيرتاح من لف الحرير ..!!

\* \* \*

الصوت الوحيد الذى كان يهدر فى الشارع مع ذلك أيضا فى هدوء نسبى كان صوت طاحونة العطارة التى كان صاحبها الآن غير موجود تاركا إياها تعمل فى نشاط ..

وإلى دكان العطار المواجه لها تماما دخلت ليشرح لى عم حسن ثابت بعض ما رأته عيناى فى دكان عطارته ..

● قال .. دى كناسة العطارة يعنى بقايا العطارة ينضاف لها شوية حاجات كدة وتبقى بخور عال العال تباع بخمسه صاغ الوقية .. وده « شيخ خراصان » يتغلى ويتشرب يعالج المعدة تماما .. وده « بذر برسيم » يترش فى

البيت يجلب الحظ ويمنع العكوس .. وده «حرجل » يتشرب للكلى .. وده «كمون كرامانى » مش للطبيخ .. لأ لعلاج النقرس وروماتيزم المفاصل .. وده «عرق دهب » يتكحلوا بيه عشان ينزل الدمعة ويعالج العين .. ودى « عين الهفريت » تمنع الأعمال وتخوف الجان .. ودى « كبابه هندى » تطعم الأكل وتستعمل في البهارات .

● وكفاية يا عم حسن شايف متجر العطارة واسع رحيب وأنا لا أملك من الوقت الكثير ..

### النسسر ضد البرشام:

صاحب طاحونة العطارة كان قد وصل الآن كلما سألته كان يجيب دانا سيد أحمد على سعودى الشهير بالنسر .. مافيش حد فى التربيعة والفحامين ما يعرفنيش .. إزاى يا هانم ما تعرفنيش .. ؟؟

- اضطررت للاعتذار له بزمانی القاسی الذی لم یجعلنی من سکان التربیعة
   والفحامین فلم یحصل لی هذا الشرف الکبیر ...
  - قال عم سعودي الشهير بالنسر ..
- الطب « وغلاوتك » يامدام أصله عند العطار .. ولو فيه مفهومية يدرسوا العطارة دى في كلية الطب والعطار يدى فيها دروس ..
- أنا باطحن كل أصناف العطارة عندى هنا بالطاخونة دى .. لكن فيه
- حاجات لازم تندق بالإيد زى عطارة الأعصاب اللي هيه .. خلنجان .. وجنزبيل وداره صيني .. وجوزة الطيب .. والحمد لله الشغل ماشي عال ..
- أغلى كيلو عطارة .. أجرة طحنه عشر قروش زى السحلب والمغات .. أصل الطاحُونة دى عقبال عندك بتربى ١٦ عيل وعيله ..!! مستغربة له .. ؟؟
  - أصل ربنا سبحانه وتعالى ما يتعاندش ..!!
- أنا اجوزت على مراتى عشان الخلفة بصيت لقيت ربنا فتح عليا فتوح .. اللى كانت ما بتخلفش جابت ٨ والجديدة جابت ٨ ولسه ما يستجد من عيال .. أصل أنا مش من أنصار البرشام ..!!

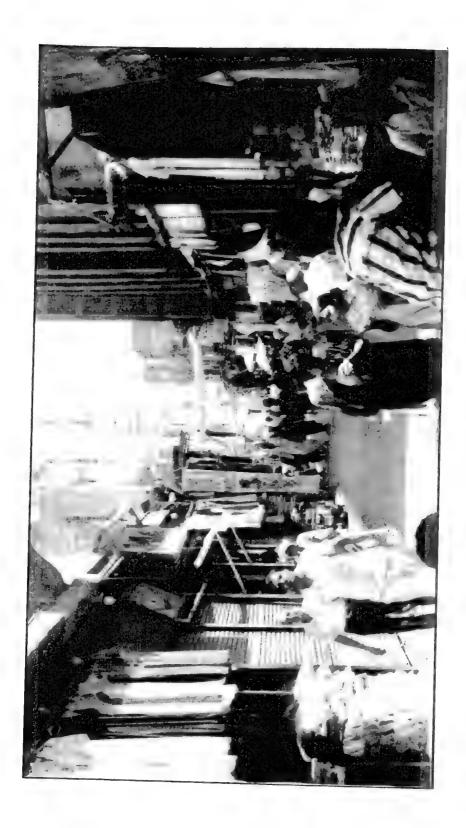

مهما دارت الطاحونة يا عم سعودى الشهير بالنسر فكيف يمكن أن تظعم
 هذه القبيلة حتى ولو دارت ليل نهار .. ؟؟ ..

### أصل وفصل السنجاد ..

المحل المجاور للطاحونة كان ممتلفا عن آخره بالسجاد والكليم الصوف والشيلان الرجالي البيضاء ..

- شرح لى صاحب المحل حسن أخمد الرشيدى أصل وفصل السجاد والشيلان
   فى شارع التربيعة منذ عشرات السنين قال ...
- ◄ محلات كتير هنا بتبيع السجاد ومشهورة بيها التربيعة من حوالي ربعميت
   عام ..
- إحنا هنا بنبيع السجاد جملة لتجار الأرياف ياخدوه يبيعوه بالتقسيط .. وهنا برضه بنبيع الكليم الصوف والقطن وكله يدوى على النول ..
- يبتدى سعر متر الكليم من ١٥٠ قرش ويوصل لستة جنيه وفيه برضه الكليم العدوى من أسيوط اللي بيتباع بالرطل بسعر ١٥٠ قرش .. أما الشيلان فزباينها كلهم من السودانيين والليبيين دى الشيلان تبعهم .. تبتدى مقاساتها من مترين لغاية ٥ أمتار طول وأسعارها من ٢ جنيه لثانية جنيه ... والسودانيين بالذات يرغبوها تمام لما ينزلوا مصر يبيعوا الغنم والجمال لازم يفوتوا هنا يشتروا بالجملة الشيلان ... ليه بقى ... ؟ تنفعهم في البرد وموسم المطر والناموس ..
  - أنا أبا عن جد في نفس المكان ونفس التجارة ..
- عبدى والحمد لله بنت فى السعودية مجوزه دكتور وبنت ليسانس أثار مجوزه عميد فى الجيش وبنت فى ثانيه تجاره مخطوبة لمعيد فى الجامعة .. والولد الوحيد بيتعلم لكن مسيره للدكان ..!!.. أمال مين حايمسك التجارة بعد ما أموت ... ؟؟...
  - عالم عجيب حقا عالم التجارة .. والتجار ..!!
  - محل آخر للسجاد والكليم بجوار محل عبم حست الرشيدى .
    - يتاجر عم فتحى شحاته فى سجال دمنهور .. ويقول :

- كل عرايس الأحياء الشعبية تعرف طريق التربيعة والفحامين عشان فيه هنا
   كل الأصناف .. وكل واحد يختار على مزاجه ..
- سجاد دمنهور كله مكنه ويفرق عن اليدوى في السعر كتير .. في المتر
   جوالي عشرين جنيه ..
- دايما صنعة الإيد غاليه أمال إيه .. ؟؟ الإيد خلقها ربنا .. وإنما المكنة صنعها إنسان ..
- الشارع ده هادى لإن كله ناس كبار فى السن مالهومش صنوت .. أصغر واحد فيهم بقاله فى الشارع مايقلش عن أربعين عام ..

### الطربسوش الوحيسد:

- الأحذية الشعبية أيضا لها مكان في التربيعة والفحامين ..
- أمام مركز توزيع الأحذية الشعبية كما أصر أحدهم أن يسمى محله الصغير كان على محمد حسن يرص أحذية لكل الأعمار في اعتناء شديد .
- قال .. الشارع ده كان شهرته في الأول « البلغ » المغربي .. وبعدين بدأت الأحذية الشعبية تدخل فيه بعبد المغاربة ماسابوه ..
- الأحذية الشعبية اللي بابيعها دى أرباحها ضعيفة جدا .. يعنى أغلى جزمة عندى ماتكترش عن ٣ جنيه ونص ..
- آخر النهار تلاقی هنا الصنایعیة الصغیرین من باب الحلق وباب الشعریة والجمالیة وحارة زویلة شایلین البضاعة علی کتافهم وجایین یعرضوها للبیع أشوف اللی یناسبنی سعره وأشتریه وأعرضه للبیع جملة ونص جملة لضواحی مصر ...
- من خمسین سنة کنت أبیع أحسن جزمة حریمی بخمسین قرش وأحسن جزمة رجالی بتلاتین لکن هیه فین الایام دی .. ماخلاص ..!!..

张 张 张

- من على بعد استرعى انتباهى رأس عجوز يتحرك داخل وكالة
   واسعة فى آخر شارع الفحامين يعلوه طربوش أحمر قان ..
  - هُل مازال هناك أحد يلبس الطربوش في هذه الأيام .. ؟؟ ..

- قال عيد محمد مطر وهو رغم سنواته التي تقترب من الثانين مازال يتحرك بنشاط بالغ داخل وكالة بيع البطاطين والأكلمة التي يعمل بها ..
- الوكالة دى زمان أيام ماجيت الفحامين كانت ملك سى محمد بن قايد من تونس وكان يبيع فيها الطرابيش والبلغ والبطاطين .. وبعدين التوانسة والمغاربة مشيوا وفضلت الوكالة تبيع نفس الأصناف بس انتاج مصر ..
- الطربوش .. ؟؟ ما له الطربوش .. ؟ بيقولوا من فات قديمه تاه .. وناليه أفوت قديمى ده كله فايدة .. في الشتا يدفي .. وفي الصيف يمنع الحرارة ونا كان بابيع طرابيش في الوكالة للآن .. لسه فيه ناس بتحب تلبسها .. الدستة تجارى أبيعها بأربعة وعشرين جنيه .. لكن قطاعي الطربوش بتلاتة جنيه ونص .. زمان كان أحسن طربوش ماركة النسر بخمسة وأربعين قرش ..!!

ألم أقل أن للزمن القديم رائحة قوية في شارع الفحامين .. ؟؟

### صعیدی من دشاوط ;

أتأهب الآن للخروج من التربيعة وفى طريقى أتوقف أمام محل صغير لبيع الأقمشة وقفت أمامه سيدة تقيس ملاءة لف سوداء حريرية تمهيدا لشرائها ..

- صاحب المحل عم عبدالصبور عبدالفضيل عبدالباقي صعيدي من دشلوط عافظة أسيوط قال لى إنه يبيع الملاءة اللف بجانب الأقمشة الشعبية فمازال هناك من ترتديها وترتدى معها برقع الوجه بالقصبة التي كان زمان ذهب خالص ويبيعها الآن عم عبدالصبور قشرة ذهب باثنين جنيه ونص.
- لحجة عم عبدالصبور الصعيدية الخالصة لم تتغير رغم الخمسة وخمسين عاما
   التى قضاها فى القاهرة ..
- قال .. أنا أول واحد إدليت هنا م البلد والباقى جم ورايا .. فى الأول كانوا يستعيبوا يقولوا بلدهم دلوجت بييجى العمد .. وولد العمد يتاجروا فى مصر ..



- تجولی الصعیدی طبعه حامی کیف ما تسمعی .. ؟؟
- دلوجت الصعيدى باله طويله عاد .. كان الأول بده حد يكلمه يفزع عليه بالسكين .. لكن دلوجيت الدنيا هديت والتعليم بجي كتير ..
- شفتى التعليم عمل ايه فى الولد محروس أخو حميدة فى التمثيلية .. ؟؟ .. هراس كان بده يجتل الولد محروس التعليم نور له عقله .. رفض الجتل وحد حجه بالراحة من جاتل أبوه ..!!
- إكده أحسن من التار .. عايترمى فى السجن وهو اتعلم وانصرف عليه .. كيف يروح ده كله بلا فايده .. العلم نور .. ونا عندى ابن بنتى رائد فى البوليس .. وابن ابنى الثانى حسين حاييجى وكيل نيابة بإذن الله ..

雅 雅 特

● وكانت كلمات عم عبدالصبور الصعيدى المتنور هي أجمل ختام لهذه الرحلة في شارع التربيعة والفحامين زمام حيى الأزهر العريق .

| • | • | - | - | • | • | • | - | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • |   | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | • | • | • | • | • | ٠ | • | , | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ٠ | • | • | • |   | • | • |   | • | • |   |   | ٠ | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# الل



فى درب اللبانة بحى القلعة يعيش رجل عظيم أنكره الكثيرون وجحد فضله الكثيرون لكن ذلك كله لم يستطع أن يصرفه عن حب مصر .. عشقه الأكبر .. والوحيد فهو بلا زوجة .. ولا أبناء ..

حیاته کلها عبارة عن حلم طویل متصل ببسطاء مصر .. وفلاحی مصر وقسری مصر ..

وما زال وهو بيدأ عامه الواحد والثمانين قادرا على الحلم ورؤية الآمال البعيدة ..

درب اللبانة حارة تحيط بها المساجد الأثرية الرائعة وتجاورها قلعة محمد على .. وقلعة صلاح الدين وفى مواجهة القلعتين يعيش المصرى العظيم والمهندس الفذ حسن فتحى فى بيت الفن هناك أو دار الملطيلي التي بنيت فى القرن الثامن عشر على أبدع طرز فن المعمار الإسلامي ..

أثناء حديثى مع الناس فى درب اللبانة كان كل منهم يذكر حسن «بيه» ويدعونى لمقابلته مثلما كانوا يوجهوننى إلى أهم معالم الحارة الهادئة الوادعة المرتفعة عن ميدان القلعة كأنها فوق سفح صغير ..

لحارة درب اللبانة شكل خاص م. وطابع خاص .. وموقعها فريد .. فهى تطل من ناحية على قلعة محمد على ومجموعة المساجد الرائعة المجاورة .. ومن طرفها الآخر تطل على ميدان القلعة وأول شارع محمد على .. وتعلو بكثير عن مستوى ما تطل عليه حتى أننا لابد وأن نصعد سلالم كثبرة من كلا الناحيتين حتى نصل إليها .. وعندما نصل إليها فهدوءها ملحوظ للغاية وأهم ما يميزها أن مبانيها كلها عبارة عن مساكن أهلة بالسكان وليس بها غير أربعة دكاكين لاثنين من النجارين وصانع لمنتجان خان الخليلي وبائع جاز .. وليس بها عمارة حديثة على الاطلاق بل إن أحدث بيت فيها لا يقل عمره عن ستين عاما ومع ذلك فما زالت مبانيها قوية صامدة لم يؤثر فيها الزمن بعد ..

يقع بيت الفن أو دار الملطيلي في أول الحارة تماما يواجهه بيت أثرى آخر تهدم الآن ولم يبق منه غير باب وجدار كان فيما مضى وحسب ما تذكره كتب التاريخ «تكية» لإيواء فقراء «الأعجام» منذ القرن الثالث عشر أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون وظلت قائمة بواجبها نحو «فقراء الأعجام» حتى ما يقرب من تسعين عاما مضت .. وكان إيرادها في كل عام .. ألفان وثلاثمائة وثمانية وستون قرشا كما ذكر على باشا مبارك .. كانت تكفى لكسوة وطعام وشراب وراحة ورفاهية كل فقير من الأعجام يأوى إليها ..

أما حارة درب اللبانة نفسها فقد كان لها باب يغلق عليها أفاض المؤرخون في وصف جماله وحسن عمارته .. ولم يبق له أثر الآن ..

لم يمهلنى سكان درب اللبانة حتى أبدأ الحديث معهم فالحارة من فرط هدوءها وخلوها من المارة تظهر على الفور أئ غريب بطرقها لذا تقدم إلى أحد النجارين اللذين يشغلان المحلين الواقعين على يمين المدخل يسألنى عما أريد .. وفي محله الملىء بقطع الأثاث الدقيقة الصنع قال عبد الرحيم حسين ..

- سبب تسمیة درب اللبانة إن كان فیه هنا من زمان عیلة بحالها بتتاجر فی اللبن ومنتجاته .. كانت تقریبا بتمون نص القاهرة .. ده زمان طبعا قبل القاهرة ما تبقی ۸ ملیون ..
  - أنا هنا في درب اللبانة من زمان .. جار بيت الفن ده ..
- ياسلام على الخشب والنجارة .. ده فن كله بدع وابتكار .. منى عينى نرجع للفن القديم فى النجارة ده أصلنا وتاريخنا .. والواحد لما بيطلع حتة أرابيسك أو خشب معشق بيقول بصحيح أنا عملت .. لكن آه من قلة الإيد العاملة بقت مشكلة المشاكل ..
- على فكرة فيه واحد مهم أوى في بيت الفن لازم تتكلمي معاه بدال حاتكتبي عن درب اللبانة .
  - حسن بيه فتحى ده مهندس عظيم أوى .. وراجل أمير ينزل الصبح يحيينا ويسلم علينا .. وبيقولوا إنه ماسك شغل فى جميع دول العالم بس ياخسارة مصر مش معترفة بيه ...



حسن فتحى عاشق عظم لمصر .. لم يجد فيها حظه ...

أبدأ الآن في الاتجاه لداخل الحارة الهادئة عندما يستوقفني محل آخر مليء عن آخره بسرج الجمل الخشبي المطعم وبالتحف الخشبية بالصدف التي يتميز بها خان الخليلي .. وفي داخل المحل الصغير كان هناك رجل في حوالي الخمسين من عمره بمفرده وسط هذه الأكوام من التحف الصغيرة المنمنمة ..

محمد أحمد الأشقر صاحب هذه الورشة الصغيرة في الثالثة والخمسين من عمره .. في ورشته هذه هو كل شيء هو صاحبها ومصممها والعامل الوحيد بها .. هو يشكل الخشب ويدهنه ويطعمه بالعاج أو الفضة أو الصدف ويخمله أيضا للبازارات في الخان ..

- فال .. أنا الأشقر الشهير بالسنى .. أصلى كنت مربى دقنى زى دقن كاسترو بالضبط .
  - نظرت إلى وجهه الحليق تماما وقبل أن أسأله أين ذهبت قال ..
- فضلت أربيها سنين واعتنى بيها لغاية ماجيت اتجوز مافيش ولاواحدة رضيت بيا .. كل ماعروسة تشوفنى تلاقينى بالدقن أكبر من ابوها وبعدين أتكلت على الله وحلقتها .. قبلتنى أول عروسة رحت لها ..
- أنا كنت باتعامل مع واحد خواجة في بيت الفن كان اسمه الخواجا ميلو كان فاتح شقة في بيت الفن للسياح زى كده ولامؤخذة نادى ليلي شرقي وكان ياخد منى البضاعة اللي أعملها .. وبعدين الخواجا مشى دلوقت .. وفيه حسن بيه ده جارنا من زمان .. راجل سكره وبيقولوا عليه مهندس عظيم أوى .. بس انا معرفش بصراحة بنى أيه .. ؟

### العسودة للقسديم ..

الحارة تمتد الآن هادئة ساكنة تحت شمس الظهيرة وقد أرجئت زيارة بيت الفن حتى أستكشف بقية الحارة ..

أحد منحنيات الحارة ينتهى بمايشبه الشرفة الواسعة ولها سور حديدى يطل على ميدان القلعة ويتفرع من الشرفة سور حديدى ينحدر إلى الميدان ..

فی هذه الشرفة وقفت أتأمل المیدان الواسع الرحیب تحیط به المآذن والمساجد الرائعة من كل جانب .. وغیر بعید كان یبدو شارع محمد علی مزد حما بالناس ینحدر هابطا فیه الترموای العتیق ..

تطوع سعد حسين من سكان الحارة بأن يدلني على نهاية حارة درب اللبانة قال ..

- أنا صحيح عندى ١٦ سنة بسل لكن فخور أوى بجوار بيت الفن .. أنا دخلته من جوه واتفرجت عليه وسحرنى العفش الجميل اللي جواه .. صحيح الإيدين المصرية عظيمة ..
- أنا حبيت أوى العفش اللي جوه لدرجة إنى اتمنى لما يبقى لى بيت إنى أعمل
   زى كده ..
- أنا من مواليد درب اللبانة .. واحب درب اللبانة جدا لان له شكل تانى غير بقية الحوارى .. وباخطط لمستقبلي إنى أكون مهندس تبريد وتكييف ..
- ف الصيف باشتغل صبى فى ورشة عشان اتعلم الصنعة لغاية ما اتخرج من الجامعة.

## قاهسرة القسرن ١٨

أمام بيت الفن تماما لمحتها تنصب لوحة الرسم وتتهيأ للرسم متطلعة إلى واجهة البيت بتمعن :

قالت آمال حسين طالبة بكالوريوس الفنون التطبيقية إنها تستعد لرسم واجهة بيت الفن كنموذج لعمارة القاهرة الإسلامية فى القرن الثامن عشر وهو ما اختارته ليكون مشروعها للبكالوريوس ..

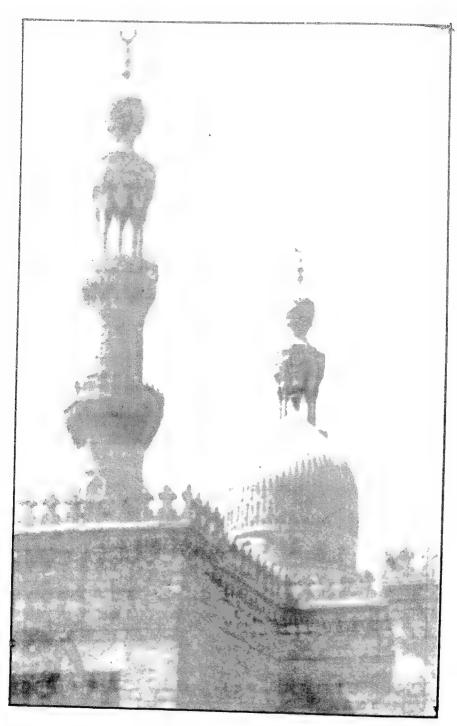

في درب اللبانة مآذن الفن الجميل.

آمال رغم سنواتها الإثنين والعشرين متحمسة تماما للقديم ..

قالت .. تصوری لما یکون لنا طابع خاص فی العفش والدیکور ..!! لما أی إنسان یدخل البیت یعرف علی طول إن البیت ده مصری علی طول ..

- أنا باحلم باليوم .. اليوم اللي نستوحى فيه كل أثاث بيوتنا من تاريخنا وتراثنا
   بدل اقتباسنا من كل بلد في العالم ما عدا بلدنا ..
- البیت المصری حالیا أشتات من كل جنسیة ده طقم فرنساوی .. ودی أودة انجلیزی .. وده أنتریه مودرن .. مفیش طابع خاص بالمرة .. حتی شركات القطاع العام بتساعد علی تبرید الطابع المصری ..
- لو إن شركات القطاع العام إبتدت بتوفير أثاث له طابع عربى وإسلامى فأنا
   متأكدة إن الإقبال حايكون شديد على المنتجات دى لإن القطاع الخاص لما
   يصنعها بالطلب بتكلف غالى أوى ..

数 数 数

كانت مشربيات بيت الفن الدقيقة الصنع فى الواجهات تنعكس داخل عيون آمال وهى تتكلم بحماس وكأنها تجسد حلمها حقيقة داخل العيون الشابة المتحمسة .

\* \* \*

## حسسن فتسحى أخيسرا ..

اقترب الآن من بيت الفن ..

على بابه يجلس عجوز استقبلنى بترحاب بالغ وقال لى إنه شعبان على خاطر حارس بيت الفن منذ خمسة عشر عاما ..

ف الثمانين من عمره .. عمل حارسا لبيت الفن بعد إحالته للمعاش وكان عاملا في البلدية ..

قال عم شعبان .. البيت ده من وقت الأغا أيام التراكوه ما كانوا ماسكين هنا في مصر .. ونا أول ما مسكت هنا حراسة البيت جابني الخواجة « ميلو » اللي كان ساكن في الشقة الوسطانية وكان بيعمل حفلات وهيصة للسياح ..

لكن بقى من غير مؤاخذة طلع تجاسوس فى حرب ٦٧ والحكومة طردته .. ولما مشى جه الأمير صدر الدين خان وأجر شقته أصله كان انعزم مرة عند الخواجه وعجبه البيت والحارة ..!!

非特殊

وجهتى الآن إلى الطابق الأعلى من البيت حيث يسكن المهندس حسن فتحى ..

يقودنى إلى أعلى عم شعبان عبر سلم من الحجر وأمر ف طريقى على مشربيات وأبواب رائعة الصنع والجمال حتى أصل إلى الدور العلوى فيسلمنى إلى كريمة التي تشرف على بيت حسن بيه ..

في صالة كل ما فيها عربي .. إسلامي الطراز أجلس في انتظار حسن بيه الذي كان بالداخل يصلي ..

لا شيء فيما حولي حديث أو يمت إلى أيامنا الحالية بسبب .. حتى الأبسطة على الأرض من النسينج اليدوى على الطراز العربي .. وأشغال الرخام والنحاس تملأ المكان .. وليس هناك ما ينتمى للعصر الحديث غير آلة التليفون السوداء التي تقبع على صينية عربية من النحاس الأصفر ..

أطل حسن بيه على الصالة قادما من الداخل .. عجوز ممشوق القوام . منتصب القامة .. يقترب بخطوات ثابتة .. كان التهيب قد أخذ منى كل مأخذ وهو يقترب ..

هذا هو الاسطورة الهندسية التي بنت قرية القرنة في الأقصر في الأربعينات بحسابات دقيقة في الفن الهندي لينتقل إليها أهالي الجبل بعيدا عن الآثار .. لكن خصومه حكموا عليه وكان حكمهم قاسيا .. فبعد ان فرغ من بناء القرية كا أحب وكما صور له طموحه الهندسي حكموا بأن تظل خالية من السكان بعد أن نشروا الإشاعات والأقاويل حولها .. وقدم حسن فتحي للتحقيق بتهمة الإبداع الهندسي والفني وظلت قرية القرنة خالية تشهد على عبقرية مهندس أحب وطنه وبنيه .. وعلى وضاعة نفوس حاقدة ..

ضاع منى خيط الحديث عندما رفض المهندس حسن فتحى أن يتكلم عن نفسه أو نشأته أو عن أى شيء خاص به عدا أنه من مواليد عام ١٩٠٠ أى يبلغ من العمر الآن ثمانين عاما ..

● قال .. ماذا یفید الناس من معرفة شخصیتی وماذا أحب .. وماذا أكره .. یستفید الناس أكثر لو عرفوا شیئا عن حلول مشاكلهم .. ونوعیة تفكیری وجهدی المتواضع من أجلهم ..

بدون أن يذكر أسماء مضى حسن بيه فى حديثه الذى جعلنى أنصت صامتة دون أن أقاطعه لسؤال ..

كانت قيم التسامح .. والعلم .. والإيمان العميق وعظمة العلماء تسرى من حولى محسوسة مع الكلمات التي كانت تخرج بطيئة واضحة من فم حسن سه ..

لم يذكر أحدا بسوء وإنما قال سامحهم الله جميعا .. ولم يتهم أحدا ممن عوقوا مشروعاته ووقفوا في طريقه دائما .. التمس لهم العذر .. ولم يسمح للمرارة أن تلون حديثه الطويل وإنما قال جملة واحدة في سياق حديثه كان هي الخلاصة الواضحة والتي جعلتني أحنى رأسي تحية واحتراما ..

● قال: كان ومازال عندى دائما حلول لبلدنا فى مجال الإسكان .. لكن الوضع الذى كان بالنسبة لى دائما .. كأن مصر دى أمنا جميعا مريضة والدوا موجود لكن إخواتى بيمنعونى إنى أسقيها الدوا ..!!!

### لا كرامسة لنسبى

وتكلم المهندس المصرى العظيم حسنن فتحى وأنا أنصت ..

- هناك إحصائية للأمم المتحدة منذ ١٥ سنة تقول أن هناك ١٠٠ مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن ...
   هذا بخلاف سوء التغذية بالطبع ..
- هؤلاء الفقراء كانوا هم عائلتي الحقيقية على مر السنين الطويلة .. فكرت فيهم دائما. وفيما يمكن أن أقدمه لهم ..
- أفكاري كانت بسيطة كبساطتهم وسهل تنفيذها لراحتهم لكن .. لم يكلف

- أحد نفسه الاهتمام الحقيقي بهم .. لذلك كنت أقابل بالصد في كل مكان ..
- فى بلدى مصر .. كانت فكرتى عن العمارة الريفية وإنشاء منازل الفلاحين وساكنى الصحراء أنها يجب أن تكون بالطوب اللبن وبالمواد المحلية فقط وباتباع نظامهم الخاص فى البناء الذى أثبت نجاحه منذ آلاف السنين وكان يحقق لهم تيارا متجددا من الهواء داخل البيت فى الصيف ويحتفظ بالدفء فى الشتاء ..
- لكن ذلك لم يعجب الكثيرين .. وراحوا يبنون في الصحراء القاسية الحرارة مساكن لساكنيها بالخرسانة المسلحة التي تمتص الحرارة وترفعها داخل المسكن حتى أن تقييما علميا تم في معهد أبحاث البناء أثبت أن الفرق بين حرارة بيت الطوب اللبن وحرارة بيت الخرسانة المسلحة يبلغ ١٧ درجة مئوية في الصيف القاسي ..
- لم يفكر أحد في المسكين الذي يسكن مثل هذا وكأننا نقتله متعمدين
   بأيدينا ..
- القباب واستخدام مساقط الهواء التي توارثناها في العمارة الريفية منذ آلاف السنين هي أصلح أساليب البناء في الريف والصحراء ..!! لكننا لا نستعملها رغم أن تكلفتها منخفضة للغاية لكن المادة تحكم كل شيء .. فإذا كان من يبني سيحصل على أتعاب وربح ١٠٪ مثلا من قيمة التكلفة فليس من مصلحته بالطبع أن يخفض التكاليف من ألف جنيه مثلا إلى مائة جنيه ..
- للناس البسطاء أيضا كنت قد تقدمت بمشروع يقضى بإنشاء بحيرة صناعية بجوار كل قرية لا تتجاوز مساحتها خمسة أفدنة تمد الناس بالسمك اللازم لهم ونستطيع تطهيرها باستمرار .. لكن ذلك لم يلق اهتماما أيضا ..

### القرنسة .. جسرح مفتسوح ..

مازال حسن بيه يواصل الحديث ..

• فى الأربعينات بنيت قرية القرنة فى الأقصر حسبا هدانى علمى وحبى للناس ..

- بنيتها بالطين وبطريقة القباب والقباوى وتكلف المتر المربع ٣ جنيهات وستين
   قرشا فقط ..
- عندما وقفت كل القوى فى وجهى بسبب هذا الاجتهاد المرفوض .. جاءنى الملحق الثقافى الأمريكي وأبدى استعداد بلده لاستقبالي هناك لأبنى عندهم ما أشاء بطريقتى التي آمنوا بها .. لكنى رفضت لأن بلدى أحق بما أقدمه ..!!
- أدرك الآن أن هذا القرار كان خاطئا .. فلو كنت ذهبت من وقتها لجاء وقت ونقلت فيه مصر عن أمريكا نفس الطريقة واستعملتها لأننا نرحب بالنقل عن الآخرين وليس بالابتكار الذاتى ..!! .. وظلت قرية القرنة مهجورة سنين طويلة حتى لا يعترفوا بنجاحها لكنها أصبحت مزارا رغبا عنهم لكل المهتمين بالعمارة الريفية في العالم .. حتى أن جامعة أثينا كانت تنظم في كل عام رحلة لطلبة كلية الهندشة بها ليشاهدوا القرية كنموذج للعمارة الريفية الكلاسيكية ..
- قرية أخرى بنيتها فى قرية باريس بالواحات الخارجة على نفس النمط .. استعملت فيها مساقط الهواء حتى أنه عند عمل بحث لسرعة الهواء فى المخازن الأرضية بلغت سرعته مترين ونصف المتر فى الثانية الواحدة فى قلب الصحراء القاسية الحرارة وكانت القرية تضم سوقا مساحته ٢٢٠٠ مترا مربعا تكلف فقط ١١ ألف جنيه .. لكن .. لأن استراحة مدير المنطقة ومساحتها ٢٠٠ متر فقط كانت تبنى فى نفس الوقت بالطرق الحديثة وكانت قد تكلفت ٣٤ ألف جنيه فقد أوقفونى عن تكملة القرية واستخدموها فيما بعد كمعتقل لمهربى الحشيش ..!!..
- لا أستطيع أن أقول أكثر من أننى كمهندس .. طالما أملك القدرة والوسيلة لراحة الناس فإن الله لا يغفر لى مطلقا أن أرفع الحرارة داخل البيت ١٧ درجة مئوية متعمدا .. هذا أمر أحاسب عليه كإنسان قطعا أمام الله ..!!
- في وقت ما تمكن الألم منى بشدة .. فدفعنى إلى الهجرة لمدة أربع سنوات ..
   لكننى وجدت ما هو أسوأ ففى البلاد النامية المحتاجة فعلا لحفض تكاليف البناء وجدت أنها تستخدم منحا من الدول الغينة لمساعدتها في هذا المجال ..

ومعنى أن يتبعوا طريقتى في خفض التكاليف واستعمال المواد المحلية أن تقل عمولات الوسطاء في العمليات وهكذا لم أفلح أيضا وعدت إلى بلدى بعد سنوات أربع بحثت فيها عن العدل والرحمة ببسطاء الناس لكنى لم أجدهما على الإطلاق ..

- الأطماع المادية وحش شره فى كل مكان وله أساليبه المتقنة فى التغلب على أى جهد مخلص جاد .. هل من المعقول كما حدث أخيرا أن نستحضر خبراء من السويد لحل مشاكل السكنى فى النوبة ؟؟..
- البيت بالنسبة للإنسان مثل الملابس تماما يجب أن تكون مريحة مناسبة يتيح له الحركة بسهولة ويسر لكننا لا نفكر أبدا فى أن نسأل الفقير عن رغباته فى مسكن بينها نعدل ونبذل لنرضى الغنى حين نبنى له ..
- كان هذا الفقير وراحته فى بيته هو قضيتى طيلة سنين حياتى .. وإذا كنت لم ألقى التقدير على الأرض فهذا لا يهم .. لأننى أوجدت سببا لوجودى فى هذا العالم وعملت من أجله بإخلاص .. والذى يكافئنى على هذا هو الله سبحانه وتعالى .. وليس الخلوق ..

\* \* \*

كانت هناك مساحات لم أستطع الاقتراب منها في شخصية «حسن بيه».

كنت أشعر بوضوح أن الاقتراب منها يمكن أن يفتح جروحا نائمة .. منها عدم زواجه واغترابه عن حياة الأسرة والبيت ليذوب في عالم الهندسة والخلم الدائم الطويل من أجل البسطاء والفقراء من الناس حتى نسى نفسه تماما طيلة هذا العمر الطويل ..

هل ندم على ذلك يوما ما .. ؟؟

هل تشوق يوما في رحلته الطويلة للبيت والأولاد .. ؟؟

هل يعانى من الوحدة أحيانا فيود لو يعود الزمان ليسلك طريقا آخر غير ما اختاره لعمره الطويل ..؟؟

أسئلة كلها ظلت بغير جواب لأننى لم أجرؤ على توجيهها .. وخدش الجلال الذي يحيط بحسن بيه ..!!

لكن .. وفى الثمانين من عمره فإن المهندس حسن فتحى يفعل الآتى : يشارك فى إنشاء معهد للتكنولوجيا المتوافقة فى استخدام أساليب البناء مركزه الرئيسي فى كورسيكا وله فرع فى مصر لخدمة بلاد العالم الثالث ..

يبنى قرية فى سنتافى فى نيومكسيكو بالطوب اللبن على غرار قرية القرنة ليبنوا على نمطها فى جميع أنحاء البلاد لأنها تتوافق مع جوهم وسيأخذ معه بناءين مصريين ليعلموهم طريقة البناء التى استخدمت فى القرية والتى أنكرناها هنا وعاقبنا حسن فتحى عليها طويلا .. طويلا .. بطول عمره ..

المهندس حسن فتحى يحمل الدكتوراه الفخرية من أكثر من ست جامعات في الخارج ويدعى بصفته الشخصية إلى أى مؤتمر دولى للهندسة أو البناء أو الاستيطان .. لكن نقابة المهندسين المصرية لا تعرف له عنوانا على الإطلاق .. ولم يمثل مصر رسميا في مؤتمر دولى أكثر من مرتين خلال هذا العمر الطويل ..

كتابه عن قرية القرنة ترجم إلى خمس لغات حية ويدرس كمرجع للعمارة الريفية في جامعات الخارج ولا تعلم عنه جامعاتنا ولا طلبة كلية الهندسة شيئا ..!!

أهبط الآن إلى درب اللبانة ثانية .. ونسمة العصر قد بدأ الهواء يسرى بها .. وتفاجئنى ضجة ميدان القلعة وشارع محمد على وأشعر فى قلبى بألم هادىء ينتشر بهدوء ليشملنى كلى وأرفع عينى تلقائيا إلى نافذة علوية فى بيت الفن الرابض على مشارف درب اللبانة لأدرك فى لحظة أننى تركت جزء من قلبى مع الشيخ الجليل الموجود هناك ..

| ۰ | п |   | • |   | ۰ | a | • | ۰ | • | • | ٠ |   | • | • |   | a | ٠ | 6 | ٠ | 4 | 4 | 4 | 0 |   | ۰ | ٠ | ٠ | ۰ | ۰ | 4 | 4 | ٠ | • | ٠ | ۰ | ٠ | • | • | ٠ | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • |   |   | ٠ |   |   |   |   | • |   | 6 | ٠ |   |   |   | • |   | • | ٠ |   |   | • |   |   |   |   | 4 | • |   | • |   |   | • |   |   | • |   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | ٠ |   |   |   | • | • |   | • | • |   |   | • | • | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ٠ | ٠ | • | 4 | ø |   | 0 | ٠ | ٠ |   |   | • | ٠ | ۰ | ø | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | a | ٠ | a | ٠ | 4 | ۵ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 6 | • | 4 | 4 | 4 |   | 9 |   |

### حارة النبوية



هنا يلتقى الدين ... والدنيا حارة صغيرة وادعة لا تلفت النظر أبدا ... نصفها مسقوف .. ونصفها الآخر مكشوف للسماء .. لكنها .. تضم جوهرة غالية من آل بيت النبي في مصر ....!!

هي حارة السيدة فاطمة النبوية ...

سيدة أهل اليقين .. وباب تفريج الكروب للمستغيثين ... هي الطاهرة النقية بنت الإمام الحسن وأخت السيدة سكينة ... وشقيقة سيدى على زين العابدين ...

يحتضنها الحي العريق .. الدرب الأحمر فيُحيط بها في وسطه تماما ... يجتاز القاصد إليها شوارع متداخلة وحارات كثيرة حتى يصل إليها فإذا هي محاطة من كل جانب بمنافذ تنتهي جميعها إلى المقام الكريم .. كأنما أراد الناس أن يكفروا عما لقيت في زمانها من آلام فوصفوها في مكان القلب تماما من الحي العتيق .. ويتغير الزمان .. وتمر الأيام ... وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ثابت لا يتغير في قلوب المؤمنين ...

كذلك أبدا لم يغير الزمان من معالم المكان منذ بني عباس باشا الضريح والجامع لزهرة آل البيت في هذه الحارة ... فبالقرب منها درب شغلان ... وزرع النوى على يسار السالك إلى درب التبانه ودرب السباع أتيا من باب الخلق عبر باب الوزير وهي نفس الأسماء لم تتغير منذ أطلقت على أماكنها من قديم الزمان .

ولو جاز الوصف بهذه الطريقة لقلت أن لمسجد السيدة فاطمة النبوية طلعة بهية تشرح صدر المقبل عليه فيتنسم نفحة من عطر آل بيت النبوة وهو يدلف إلى المسجد المتوسط الاتساع وبه ستة أعمدة من الرخام ... وعلى المقام

قبة مرتفعة ... والمقصورة من النحاس الأصفر .. وفى الخارج رحبة صغيرة مفروشة بالحصير يحيط بها درابزين من الخشب ليجلس فيها من يقومون بخدمة الضريح ...

## الدنيا تبدأ من هنا ..

هذا عن المسجد حيث الصلاة والدين ... أما فى الخارج فالدنيا بكل ما فيها من مغريات .

رحبة واسعة تبدأ بعدها الحارة فى جزئها المكشوف للسماء ... وفى الرحبة اصطفت عربات كثيرة فى صفوف وهذا هو الجراج .. نظرت حولى لعلى أجد بابا أو سقفا لهذا الجراج لكننى لم أعثر على غير العربات منها للسماء وبجوارها وقف صاحب الجراج .. شابا فى حوالى العشرين يغسل بنفسه العربات فى اعتناء .

● قال جمال اللبان صاحب الجراج .. إنه مورد الرزق الوحيد لأبيه العاجز وسبت من الأخوات ... يتسع الجراج لحوالي عشرين عربة كلها عربات أبناء الحي في الحارات القريبة .. ولو فتح الباب لقبول كل طلب لمبيت العربات لانسد الشارع من كثرتها .. لكنه يعرف للجوار الكريم حقه لذلك يكتفي بالعربات العشرين ..

قال جمال إن طراز معظم العربات التي يرعاها الجراج هو ١٢٨ وهناك عربة نصف نقل وثلاث عربات ١٣٢ إحداهما لصاحب مقلة لب والاثنتين صاحبهما من الباطنية ولا عمل له في الباطنية كما أصر جمال ..

#### سينده بنت محمسد ..

● فى مدخل الحارة وعلى اليمين على دكة خشبية تجلس عجوز لا يمكن أن تكون بأى حال من الأحوال فى عمر أقل من المائة عام .. كان جسدها النحيل يرتجف فى عز الصيف من لسعة برد وتجلس فى الشمس لتتدفأ ... فى كلمات ثقيلة متقطعة قالت دون انتظار لأسئلتى ..

إسمى سبده بنت محمد ... أمى ماتت ما أوعاش عليها .. لما طفشت مِن مرات أبويا رحت الحالى جوزنى من «سى » محمد لبيب الله يرحمه .. "

« سى محمد لبيب » إسم النبى حارسه موظف في الكتبخانه وزمانه جاى ... نظرت إلى السماء وقالت – لما الظهر يدن ييجى بعده بشويتين ..

مرات أبؤيا كان قلبها حجر .. وانا كنت عيله بنت تسع سنين أملاً صفيحة الميه من الحنفية وعقبال ما أوصل البيت يكون نصها إتدلق .. تقوم تكوينى بسيخ الحديد .. لما خالى جوزنى «سى محمد لبيب » ندرت ندر إن جبت بنت أخليها ماتشيلش الياسمينه من ع الأرض .. لكن ربنا مارزقنيش ..

- أنا ما اعرفش سنى كام .. لما جيت أعمل بطاقة السكر والزيت قلت لهم اكتبوا اللى تكتبوه لكن فاكره ونا صغيره .. الباشا الكبير عرابي لما قام عمل هوجه على السلطان ربنا يسهل له ... حد برضه يقيم راسه على السلطان ..
- الباشا اللي جه بعده مصطفى كامل كان شاب حليوه الانجليز حطوا له السم
   ومات .. وسى محمد لبيب زعل عليه أوى .. وعيط كثير ..
- اضطررت أن أتدخل فى الحديث بعد أن أخذ التاريخ يصبح فى خبر كان على
   لسان سيده بنت محمد الذى بدا واضحا أنها تتذكر جيدا تاريخها البعيد ولا
   تدرى شيئا عن الزمن القريب ..
- سألتها عن سنها فقالت أنا ما اعرفش لكن لما مرات أبويا كانت تحمى السيخ
   كنت بنت تسع سنين و لما سي محمد لبيب مات كان عندى فوق التلاتين ..
- زمانه جاى سى محمد لبيب .. بيجى من الكتبخانه بعد أذان الظهر بشويتين ..
- كانت سيده بنت محمد تجلس فى الشمس قرب مسجد السيده فاطمة النبوية مثالا حيا للعمر الطويل عندما يفترس فى الإنسان كل شيء ... الصحة والقوة ... والذاكرة ... ونور العيون ...
- قال لى أهل الحارة إنها بركة الحارة وتقيم فى المسجد على الدوام وتنام بجواره عندما تقفل الأبواب ويحن عليها كل من له قلب من السكان ولا تبلى ملابسها أبدا لأن الله يرزقها دائما بالجديد قبل أن يبلى الجديد ...

#### ملد .. يا ست ..

الحارة على صغرها تحوى الكثير فرغم أنها لا تمتد لأكثر من مائة متر إلا أن بها حرفيين وتجار ودكان نجار وقهوة صغيرة وتنتهى بمصنع كبير لكل أنواع الأثاث يمتد خارجها حتى. يصل إلى شارع الثبانه وهو مصنع الجمعية المصرية التعاونية لمنتجى الأثاث بمحافظة القاهرة . . وتلقى مأذنة مسجد فاطمة النبوية بظلها على الجميع . .

● فى القهوة كان عم درويش على محمد صاحبها يجلس هادئا يتمتم بورد بصوت خفيض .. يؤمن عم درويش إيمانا عميقا بأن السيدة فاطمة النبوية ترعاه هو بصفة خاصة منذ وقت طويل ... فكم مر عليه من أزمات فكان يلجأ إليها ويترك دموعه تسيل داخل المقام فلا يمر اليوم حتى تكون الأزمة قد لاح لها حل ..

آخر هذه الأزمات التى ألمت بعم درويش وهو فى السادسة والستين كانت منذ شهور عندما رماه المرض أرضا لا يتحرك وانغرست فى جنبه سكاكين تقطع فيه ليل نهار واضطر لإغلاق القهوة التى يأكل من إيرادها عشرة من الأولاد وهو وزوجته ..

فى المستشفى قالوا له إن جسمه يحتوى على حصوة كبيرة فى الكلى ولابد أن يصل إليها مشرط الجراح ..

- يقول عم درويش .. خرجت من المستشفى والدنيا ضيقة في وشي والعيال على وش امتحانات .. وما فيش فلوس والعملية أكلفها منين ... ؟؟ دخلت على الست وعيطت وصليت لربنا ودعيت ... ثانى يوم سكت المغص .. ثالث يوم نزلت الحصوه لوحدها وارتحت من الألم ومن التفكير ... شاالله ياست ...
- عم درويش يؤمن أيضا بالعلم في حياة الإنسان .. حتى الآن تخرج من العشرة أولاد أربعة في الجامعة والباقي في مراحل التعليم .. وكبرى البنات اسمها فاطمة .. وأكبر البنين اسمه .. حسين ..

#### باتا إسمم شهير

بجوار القهوة أربعة دكاكين صغيرة متلاصقة لا تزيد مساحة الواحد فيها عن متر في متر وكلها تعمل في تصنيع الأحذية والشباشب الجلد باليد وبآلات بدائية للغاية ..

- إقتربت من أولها وكان الدكان الصامت الوحيد الذي لا يتحرك فيه إنسان ولا تعمل فيه يد .. صاحبه حنا راغب حنا كان جالسا أمام الدكان والهم ليكتنفه فعنده مشكلة لا يعرف هل لها حل أم لا ..
- عم حنا يعمل فى زخرفة جلود الصنادل والشباشب النسائية التى كانت موضة منذ سنوات .. ترسل له مصانع الأحذية « الوش » فقط أى وش الصندل أو الشبشب النسائى الأنيق ليطبع عليه رسومه الملونة الفرعونية والإفريقية وغيرها من الرسوم التى كانت شائعة على أقدام النساء منذ سنوات .
- كانت الحالة آخر رواج كما يقول .. مكسب اليوم الواحد مابين ثمانية وعشرة جنيه .. لكن الحال تغير تماماً منذ عامين بطلت هذه الموضة من الأحذية وانقطع الرزق وأصبح عم حنا خاليا من الشغل وهو الذى لم يتعلم في حياته صنعة أخرى عدا النقش على الجلود ولا يدرى ماذا يفعل الآن .. مشكلة عويصة حقا فلا ذنب لأحد فنها وليس لها أيضا من حل لكنى طمأنته بأن الموضه مجنونة ويوما ما سيعود الجلد الملون المنقوش إلى أحذية النساء لكن متى ...؟ علم هذا عند الله ...
- الجدار واحد بين عم حنا والدكان الملاصق له الذي يجرى فيه العمل على قدم وساق وفيه وقف شاب متأنق يشرف على العمل وينسق قطعا من الجلد الفاتح عبارة عن الفرشة الداخلية للحذاء مطبوعا عليها باللون الذهبي كلمة « باتا » .
- كنت أظن أن « لباتا » الشهير مصنعه الخاص .. لكن سمير على عباس شرح لى أن كل أحذية باتا تقوم بصنعها دكاكين صغيرة مثل الدكان الذى يقف فيه منتشرة في جميع أحياء القاهرة .. ويختار « باتا » مورديه كل عام من خلال مسابقة يعلن عنها ويتقدم إليها صانعو الأحذية في كل مكان وقد رسا العطاء هذا العام على هذا الدكان الصغير ليقوم بتوريد السابو الرجالي وأحذية المدارس للأطفال ... يقوم باتا بتسليمه كل المواد الخام ويتسلم منه الأحذية جاهزة وملصق عليها أيضا إسم باتا الشهير باللون الذهبي الجميل ...

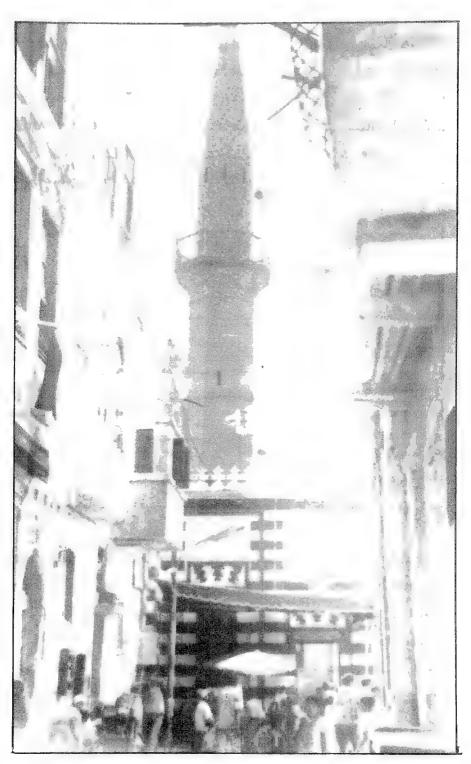

مأذنة فاطمة النبوية تحرس الحارة الضيقة

● في المحل أيضا سمير عباس طالب في الثانية الثانوية ويقف في الصيف ليساعد أباه ... لكن أحلامه تبعد كثيرا عن الحارة وعن باتا وعن الأحذية بكافة أنواعها . أحلام سمير تنحصر وتتركز في التمثيل .. يحلم كثيرا بالسينا والمسرح وبمعهد التمثيل وبأن يمثل دورا صعبا معقدا يشهره ويجعل الناس يشيرون إليه في الطرقات كدور محيى اسماعيل في الإخوة الأعداء ... ومن أجل ذلك يطيل سمير شعره ليبدو حقيقة كالفنانين .

#### نشراب الميسرى ..

في الدكان الملاصق تماما تختلف الصورة ....

في هذا الدكان الصغير يعمل المنشار وتتعالى أصوات الدق على الخشب وتمتلىء المساحة الضيقة بأشكال وألوان من الأثاث الضخم الجميل الذي لا يتناسب حجمه ولا شكله مع الحارة الفقيرة الضيقة .. وفي الداخل وقف شاب نحيل يرسم على الخشب بتدقيق .. من قبل أن أبخطو إلى داخل الدكان عرفت على الفور لمن من المحال الكبيرة الشهيرة يعمل هذا المصنع الصغير فقد تذكرت على الفور هذه الأشكال الرائعة التي سبق أن رأيتها في أحد محال قصر النيل الشهيرة للأثاث .. وأكد لى هذا الظن فورا الشاب النحيل فتحي أحمد عبده مدرس الحفر على الخشب بمدرسة العباسية للصناعات الزخرفية .

- قال لى فتحى ... خساره جدا سنين العمر اللى راحت فى التعليم .. لو كنت ابتديت صبى فى السوق كنت استفدت أكتر وكان دخلى دلوقت خمس أضعاف التلاتين جنيه اللى باقبضهم بعد ١٠ سنين فى التربية والتعليم ..
- أنا مدرس أويما في المدرسة ساكن بخمسه جنيه وباركب بخمسه جنيه وباصرف سجاير خمسه جنيه يفضل من الماهيه ١٥ جنيه ... مفروض أعيش بيهم أنا ومراتي ... هل ده معقول ... ؟؟ الحل الوحيد العمل الإضافي اللي باقوم بيه في الدكان ده .. أنا وواحد نجار صاحبي بنتعاون أنا بارسم الأوده وأدق الأويما وأشرف على العمل وأبيع الإنتاج للتاجر الكبير كا توقعت تماما والدنيا اللي مستحيل تمشي بتلاتين جنيه نقدر نمشيها باللي

ييجى من الدكان ... ومافيش حد دلوقت مش بيعمل كده – الماهيه أصبحت هيه الإضافي والعمل الإضافي هو الأساس .

■ معقول حقيقة كل ما قاله فتحى أحمد عبده .. ومعقول أكثر ما قاله عن خريج المدارس الصناعية الذي يعين عادة عن طريق القوى إلعاملة في أي مكان وبلا مراعاة لتخصصه الدقيق ... وبذلك لا تستفيد منه الدولة .. وقبل أن ينسى ما درسه وتدرب عليه يكون قد طار إلى البلاد العربية وتخلو الدولة من الفنيين والحرفيين .

يتساءل فتحى أيضا عن الحكمة في هذا الوضع المقلوب .. أن نجعل الأولوية في دخول الكليات بالجامعة لطالب الثانوية العامة الذي درس علوما عامة بينها نضع العراقيل لدخول الهندسة مثلا أمام طالب دبلوم الصنايع الذي أمضى ثلاث سنوات يتلقى مبادىء الهندسة فعلا ويتخصص في فرع دقيق .. ؟؟

# المرأة تقتحم عالم الأثباث

على حافة الحارة تعلو ضجة عظيمة تنبعث من بناء كبير هو مصنع الجمعية الإنتاجية لصانعي الأثاث بالقاهرة .

- فور أن انفرج الباب رأيت خلية نحل كما يقولون .. الكل يعمل والأثاث والأخشاب تملأ المكان .. وكعادة المصريين في احترام التسلسل أخذوني أو لا إلى حمدى عبد المجيد مدير المصنع منذ عام ٦٦ قال ..
- المصنع رغم أنه يعمل بكامل طاقته ورغم أنه يبيع في خمسة معارض بالقاهرة بسعر التكلفة زائد ١٠٪ فقط إلا أنه وحده لا يستطيع أن يسد حاجة السوق فمصر بالذات هي مصدر هام للأثاث بالنسبة أيضا للبلاد العربية بالذات علاوة على أن السعر المحلي للأثاث يرتبط بتغيرات السوق العالمية للأخشاب لأننا نستورد جزءا كبيرا من حاجتنا من الأخشاب وهذه أسعارها في تصاعد مستمر منذ سنوات .

وبديلا عن مشكلة الأخشاب وجنون أسعار الأثاث حدثنى مدير المصنع عن تجربة جديدة بدأ في تطبيقها منذ شهر في مصنعه وهو تشغيله لدفعة من

الفتيات ليعملن كنجارين واستورجيه ومنجدين .. عال وهذا مجال آخر تقتحمه المرأة في هذا العهد السعيد ..

- فى قسم دهان الأثاث بالأستر توقفت أمام ميرفت محمد حسنين وهى تنحنى أمام مائدة مستطيلة تحاول بالدعك المستمر أن تضيف لها المزيد من اللمعان بعد أن دهنتها بالجمالكه والورنيش.
- قالت إنها حصلت على الإعدادية ثم قرأت إعلان المصنع لطلب فتيات فتقدمت لتساعد والدها الساعى فى مدرسة فى تربية إخوتها الصغار ومازالت بعد شهر من العمل لا تجد العمل شاقا رغم أنها تأتى من الشرابية كل صباح لكن الثلاثين جنيها الذين قبضتهم فى يدها أول الشهر منذ أيام خففوا عنها كل العناء ..

# الصنفره .. والأصابع الناعمة

- يتدخل الأسطى محمد عبده صالح رئيس الأسترجية في الحديث فيقول إن البنات اللاتي التحقن بالقسم مبذ شهر ساهمن تماما في حل مشكلة نقص الفنيين الذين هاجروا إلى الخارج يبحثون عن الربح السريع وأنه رغم أن الصنفرة التي تحتوى على رملي وزجاج قد لحست أصابع البنات إلا أنهن لم يشتكين أبدا وإنما هو الذي أعفاهن جميعا من مرحلة الصنفرة هذه وتركها للرجال فهن وقبل أي شيء أخر بنات ...؟!!
- فى قسم التنجيد كانت واقفة ممسكة بالشاكوش تشد الشريط على كنبة كبيرة وتدق بالمسامير وكانت عيناها الصغيرتان تلمعان بالذكاء .. قالوا لى إن عزه حجازى أشطر بنت في قسم التنجيد .. هى أيضا من شطار حيها فى الثانوية العامة فقد حصلت عزه على الشهادة بمجموع ٨٢,٥ ورشحها بمجموعها لكلية الطب جامعة الأزهر .
- قالت لى إنها فى انتظار أن تبدأ الدراسة التى تمنتها طيلة حياتها قد اختارت أن تملأ وقت فراغها وتحصل على القرش من هذا الطريق وقد أحبت كثيرا عملها الذى تظهر نتيجته بسرعة فمن تحت يديها يخرج الخشب الخام فى شكل آخر تماما مكسوا بالقماش الجميل ..



حميده بنت محمد حضرت هوُجَة عرابي

● قالت عزه شيئا آخر جميلا يبشر بأديبة في ثياب طبيب .. قالت إنها تعودت وهي تغطى الخشب بالقماش أن تنسج في خيالها قصصا حول مصير هذا الأثاث ومن سيجلسون عليه ويستعملونه وإنها تنوى أن تنجد بنفسها أثاث العيادة التي ستفتتحها إن شاء الله بعد سنوات لتمارس فيها عملها كطبيبة أمراض باطنية وستدرس في نفس الوقت للدكتوراه .

### أم محمد تحملم ..

● فى قسم النجارة كانت أم محمد محمد عرباوى واقفة أمام البنك تلصق القشرة على كومودينو صغير وتدق عليها بالشاكوش وبطنها تمتد أمامها تعلن عن الحمل فى منتصف الشهور ..

■ قالت إنها تعمل لتساعد عبد الحليم زوجها الذي يعمل طباخا فقد رأت أن ظروفهم المالية تعبانة شويه ولابد من الاستعداد لاستقبال عبد الحليم الصغير وعندما قرأت الإعلان تقدمت للعمل وأحبته فعلا وتعلمت بسرعة وتعلمت أيضا أن تحلم بأشياء جديدة لم تكن تجرؤ أن تحلم بها من قبل أن تقبض في يديها مبلغ الثلاثين جنيها لكنها الآن تجرأت وحلمت بسرير صغير لعبد الحليم الصغير وبشجرة زرع بلاستيك في ركن البيت وحله تيفال من مرتب الشهر القادم لا. يلتصق بها الأرز في القاع.

وكله يهون من أجل عيون عبد الحليم الكبير والصغير ومن أجل المزيد من الأحلام ..

# الفانتوم يسادى القراء ..

- خرجت من المصنع عائدة إلى الجراج أمام المقام وفى منتصف الحارة صك
   سمعى صوت ينبعث من ميكرفون ضخم ينادى بحماس وانفعال .
- الحادثة الفظيعة ... الوليه اللي خدت إعدام ... وحبل المشنقة هنا في الصورة حوالين رقبتها .. المعلومات الجباره .. إقرا وافهم يا جدع ...!! كان الزحام على أشده حول صاحب الميكريفون والكل يمد يده ليشترى منه النشرة التي يبيعها ... ووجدت نفسي أندفع أنا الأخرى لا شعوريا أشترى نفس النشرة لأعرف حكاية « الوليه اللي خدت إعدام » .. ولما خدت إعدام ... ؟؟
- وفى أربع ورقات صغيرة كانت حادثة من الأسبوع الماضى منقولة بتفاصيلها وصورها من إحدى الجرائد اليومية ومطبوعة على ورق ردىء فى إحدى المطابع بالمدبح .. والناس وأنا منهم قد فتحوها وانكبوا يقرأون بشفف شديد ... واقتربت من موزع النشرة الذى كان يرتدى قبعة قديمة من الجوخ الأسود وبنطلون جينز رغم سنه الذى يناهز الستين ..
- قال .. أنا ابراهيم صالح الشهير بالفانتوم .. مافيش حد في مصر كلها مايعرفنيش .. أنا صاحب الحوادث الجبارة اللي بيقراها الكل ... بعدما اطلع من الشغل كل يوم من جراج النقل العام في مصر عتيقة أشيل النشره وأمشى في الأحياء بالميكرفون أوزعها .. باكسب في المرة عشره وعشرين جنيه ...

- النشرة دى فيها الحوادث الجبارة .. المطبعه تطبعها وتبيعها لى بستة مليم وأنا أبيعها بقرشين ولما تخلص أروح أجيب غيرها .
- إمبارح وزعت ٦ آلاف فى الدرب الأحمر والباطلية ومصر عتيقه والشرابية وفناطيس الجاز .
- أنا عندى ٦٢ سنه ... وعندى واحده ست حلوه .. وصغيره .. شوف صورتها ... « أخرج الفانتوم صورة شابة حلوه صغيرة السن متألقة » .. أبديت ملاحظة عن فارق السن الكبير بينهما فقال ..
- وماله .. مانا كان باخد ماهيه حلوه .. درجة ثالثة ماهية عميد في الجيش ٩٣ جنيه زائد إيراد النشرة .. وبعد المعاش حاشتري عربية وافتح ورشه ..
- أنا بينى وبينك أحب الهدمه النضيفة .. والأكلة الحلوه .. والنومه النضيفة .. والراحه الكاملة .. فيه ست تكره ده كله .. ؟؟..
  - حاتلاق إيه عند الشباب غير الفقر والشقا والعيشة اللي على القد ..
    - . عن إذنك بقى ابيع باق النشرة ..
- وانطلق الفانتوم فى طريقه كالصاروخ وبيده ميكروفون يصيح فيه عن الوليه اللي خدت إعدام وحبل المشنقة فى الصورة على رقبتها ..
- وأواصل الخطى نحو بداية الشارع حيث المسجد أدخل لأقرأ الفاتحة ... ويغيب عنى داخل المقام الهادىء الوديع كل صخب الدنيا والحارة التى تركتها ورائى ... وأقرأ فى لوح معلق على الحائط نسب السيدة فاطمة النبوية الشريف الذى ينتهى إلى سيد الخلق .. النبى الكريم .. فأهمس صادقة .. خاشعة الشفاعة ... الشفاعة يارسول الله .. الشفاعة يا آل بيت رسول الله ...

| • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | • | ٠ | • |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 4 | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | 4 | 4 | 4 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 4 | ۰ | • | • |   | • | ٠ |   | 4 | * | • | * | ٠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • |   | • | • |   |   | ٠ |   | • |   |   | • | • | ۰ |   |   |   | 4 | ۰ | • |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٩ |   | • |   | ٠ | • | 4 | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ |   |   |   |   |
| • | • |   | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 6 | ٠ | • |   | ٠ | ۰ | • | • | • | • | • | ٠ | • | , | ٠ | • | • |   | ٠ |   | ۰ | 4 | • | • | • |   | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |
| • | • | • | , | ٠ | ٠ | ۰ |   | ٠ | ٠ | ٩ | ٠ | ٠ |   | n | • | • | • |   | • | ۰ | • | ۰ |   | • | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • |   | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • |   |   |
| • | • | • |   | ٠ | ø | • | • | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | • |   | ٠ | * | ۰ | ø | • |   |   | • |   | • |   |   |   | 4 |   | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | 4 |   | • | ٠ |



# 

عام ١٩٥٩ نال المخرج توفيق صالح جائزة عن إخراجه لفيلم درب المهابيل .. ومثلت برلنتي عبدالحميد في الفيلم دور فتاة الطبقة الفقيرة التي تحاول استبدال طبقتها وفي سبيل ذلك لا تتورع عن أن تنحرف وتسقط مرات ومرات وتشترى الانتاء للطبقة الأعلى بجسدها وليس بعقلها ..

وكتب نجيب محفوظ قصة هذا الفيلم الذى ربح فيه البطل مبلغا كبيرا في اليانصيب وما فعلت به وبالمحيطين به النقود ..

وقد الكاتب الكبير في الفيلم نموذجا للجهل وكيف يؤدى إلى الشقاء الدائم حتى ولو أمسك الإنسان بمفتاح السعر في يديه فيظل الفيلم لم يستطع الاستفادة من الفرصة التي جاءته من السماء فكانت النهاية التي كانت غريبة على السينها المصرية في ذلك الحين في لقطة مثيرة ظهرت فيها المعزة وهي تلتهم نقود اليانصيب وتترك البطل يعود فقيرا كما كان ..

كثيرون في ذلك الوقت لم يعرفوا أن لاسم الفيلم صلة بحارة حقيقية لها وجود فعلى وتحمل نفس الإسم .

معظم الناس تصورا أن الإسم من خيال المؤلف أو المخرج فمن يتصور ظلما أكثر من ذلك .. أن يطلق مثل هذا الإسم على مكان يضم أناس كلهم عقلاء ومواطنين صالحين .. لكن الظلم التركى الأصل الذى سمى فعلا حارة من حالات القاهرة بهذا الإسم العجيب ..

- بموازاة شارع عبدالعزيز قريبا من العتبة الخضراء تقع حارة درب المهابيل ..
  - هي حارة صغيرة لا يتجاوز طولها المئتى متر وعرضها الأربعة أمتار وتمتلىء
     بكل ما يخطر على البال من دكاكين للحرف الصغيرة .. حتى ترزى البدلة
     الفراك وجد له مكانا في درب المهابيل ..

- وهى أيضا حارة سد تلم نفسها تماما من مولد الشارع الكبير .. فهل هذا
   من العقل أو من الجنون ..
- تتميز حارة درب المهابيل بشيئين .. أولهما الحركة الدائبة التي لا تهدأ مع ما يصاحبها من أصوات والثانى القرب الواضح في العلاقات .. فعلى طوال الحارة الناس يجلسون طوال الوقت أمام البيوت وفي كل أوقات النهار ليتجاذبوا أطراف الحديث . يتشاجرون بعض الوقت .. ويتشاتمون بعض الوقت ويضربون أولادهم معظم الوقت .. ويعودون في النهاية إلى تجاذب أطراف الحديث ..

أول ما قابلنى فى مدخل الحارة كان دكان صغير معتم والشمس فى وشط السماء .. بداخل الدكان أسرة كثيرة من الصاج ومن الحديد والنحاس كلها مسندة إلى الحيطان وعلى باب الدكان جلس شيخان يتناومان .. ولابد من إيقاظهما فقد وجب السؤال .. وتكلم أحدهما سيد محمد صاحب الدكان ..

- الدكانة مهمته طلاء تلك الأسرة بما يعيد إليها الحيأة .. منذ ثلاثين عاما وعم سيد الذي يقترب من الستين يقوم بالنفخ في صورة الأسرة الصاج والحديد والنحاس المحتاجة إلى إصلاح وظلاء ليختفي الصدأ تحت الدهان ويأخذ في مقابل ذلك جنيهان ..
- يأسف عم سيد لأن أيام العز في الدنيا قد قطعت تذكرة ذهاب بلا إياب .. فمنذ ثلاثين عاما كان يطلى أحسن سرير بربع جنيه وكان فيه البركة طارحة .. الآن زاد هذا المبلغ ١٦ ضعفا ويكاد عم سيد أن يجوع .. وأكبر الأولاد أحمد قد تخرج وأخذ « دبلون » الصنايع لكنه مازال في البيت لم يعمل بعد ومصروفه مازال من أبيه أ..
- تركت عم محمد وقد بدأ في النوم ثانية أمام الدكان والنوم أحيانا قد يكون علاج ..

درب المهابيل حارة صوتها عال له إيقاع غريب ..

وفى لحظات تعلو الضجة فى الحارة حتى تكاد تصم الآذان ثم تنخفض الأصوات فى لحظات أخرى حتى تكاد تصبح هى والهمس سواء ..

لكن هناك أصواتا ثابتة المنسوب لا ترتفع ولا تنخفض هي أصوات ماكينات الخياطة ودق الحديد وشاكوش النجار ..

- ◄ خالط تهذه الأصوات في اللحظة التي خرجت من الدكان صوت بكاء ..
   بكاء عال فيه كل الحزن والقهر .. بكاء يصدر عن حنايا قلب جريج ..
- تلفتت حولى أبحث عن مصدر الصوت فوجدت ساعى البريد ببذلته وحقيقته الكبيرة ينحرف خارج من إحدى العطفات مخلفا وراءه سيدة تجلس على دكة خشبية وبجوارها عدة الشاى والأكواب واقتربت لأجدها دامعة العينية كسيرة العشمات تحمل على أكتافها ما يزيد على الخمسين عاما ..
- رتيبة على حسن قهوجية حارة درب المهابيل تعمل قهوجية بعد أن توفى زوجها لتربى الأولاد لكن ما يحز في قلبها ويؤرق لياليها هو «حمدى ».
- همست بصوت مبحوح .. عشر سنين يا حمدى وقلبك حجر .. عشر سنين وأمك بتتقلى فى جمر النار .. عشر سنين ونا باستنى منك كلمة فى كل يوم من دى السنين .. كلمة واحدة منك يا حمدى تحيينى ترد روحى لحسمى العليل .. لكن مافيش فايدة كل يوم فى نفس الميعاد يهل عليا البوسطجى وأسأله كل يوم نفس السؤال ومافيش فايدة .
- وعشر سنین ونا أبکی کل یوم فی نفس المیعاد واعذرونی یا ناس ده الضنا غالی .. و حمدی فی استرالیا من عشر سنین و کل اللی راح معاه بیسألوا علی أهالیهم بالجوابات .. أخر جواب بعته فی موت أبوه بیعزینی فیه .. وبعدها ما افتكرش یسأل علی المرضعة اللی رضعته ولو بجواب .. أعرف أخبارك من الغرب یا حمدی لیه .. کلمة منك یا حمدی ترد روحی وتمسح دموعی .. یا طول عذایی .. والصبر قلیل ..
- كان الناس من حول أم حمدى يربتون عليها بآلية شديدة وفتور أشد فقد كان الناس من حول أم حمدى

تعودا هذا المنظر منذ ثلاثية آلاف وستمائة وخمسين صباح وحمدى لا يأتى ولا يبعث بخطاب ..

هتفت جارة من الجارات .. إنسيه ياختى إنسيه ..!! نظرت أم حمدى إلى السماء وهمست بصوت خفيض طب بس ازاى .. ؟؟ وتدفقت مرة أخرى الدموع ..

# الحيسأة على رصيف

بعد أم حمدى توقفت أمام عم بلال صانع الوزة والأرنب والحصان فى حارة درب المهابيل الوزة والأرنب .. والحصان من الخشب يصنعها عم بلال ويدهنها بألوان كألوان أحلام الأطفال .. هل رأى أحد منا نحن الكبار أبدا حصانا بلون السماء والعيون حمراء .. ؟؟ وأرنبا بلون عصير البرتقال .. وبطة كلها خضراء .. ؟؟

من منا لم يعشق يوما هذه الألوان .. ومن منا لا يتمنى أن يعود الزمان .. ؟؟

- عم بلال يرسم الضحكة على وجوه الأطفال بهذه اللعبة التي يبيعها بالدستة لحال الأطفال بسعر الدستة جنيه ونصف ويكسف في كل دسته نصف جنيه .. لكنه لا يستطيع أن يضحك أطفاله الأربعة وأكبرهم عمره سبع سنين فلا يستطيع أربعة أن يضحكوا على الإطلاق وهم يبيتون منذ عامين كل ليلة على الرصيف ..
- حسبته فى البداية يقول على الرصيف مجازا لكنه أكد لى أنه على الرصيف فعلا ومنذ عامين حقيقة لا مجازا وأنه ينام فى الشارع بعد أن انهار بيته وحوله أثاث بيته دون سائر إلا ملاءة تحيط بالمكان .. وهذا الرصيف هو بالتحديد الرصيف الأيمن من شارع عبادة الأنصارى بالعباسية وبالتحديد أمام رقم ٥٤ ..
- لا يعرف عم بلال أن هذا العام هو العام الدولى للطفل .. قال .. ماخدش بالى من الحاجات دى آخد بالى بس من أخبار مساكن الإيواء والمساكن

الجديدة عشان ديه هيه اللي فيها الفايدة .. لكن هو العام ده عام أى طفل بالضبط .. ؟ أكيد طفل من بلاد بره عشان بيطلعوا في الصور كويسين ..

● رفض عم بلال أن يدعنا نصور حياة أسرته على الرصيف وانحنى على الخشب من جديد يهذب ذيل الحصان ويلونه بلون أحلام الأطفال ..

#### التسرزى الوحيسد

على اليمين فى الحارة دكان عليه لافتة كبيرة مكتوب عليه بخط كبير .. فرج محمد الشامى الترزى الوحيد .. ترزى الفراك ..

على الفور كانت خطواتى تقودنى إلى داخل الدكان .. فى الصدارة تماما معلقة بذلة فراك سوداء كالتى نراها فى الأفلام لكنها أكل عليها الدهر وشرب حتى بليت من كل مكان ..

- عم فرج الشامى واقف بجوارها يشير إليها بمسطرة طويلة بفخر شديد فهو الوحيد كما قال الذى يملك ويقدر على صنع هذه البدلة المعقدة التي كانت تستعمل في السهرات الرسمية أيام زمان والتي لا يستطيع كما قال أن يصنعها أي من ترزية هذه الأيام ..
- يصنع عم فرج أيضا وبكل فخر روب المحاماة والبدلة الردنجوث السوداء ..
- لكن فين أيام زمان .. ؟؟ لم يعد عم فراج يصنع أيا من الأردية الثلاثية إلا كل سنين .. فروب المحاماه لم يعد أى من السادة المحامين يقدر على تكاليفه ولم يعد أحد يعنى بأن يرتديه مع الطربوش الأحمر الجميل .. المحامى النهاردة بيأجر الروب في أى محكمة بربع جنيه .. لكنه ورغم ذلك لا يتنازل أبدا إذا ما جاء الزمان بأحد المحامين يطلب صنع روب عن أن يتقاضى فيه ستين جنما كاملة .. أمال .. الصنعة لها أصول ..
- أما الفراك والردنجوث فلا يتذكرهما أحد في هذه الأيام غير ممثل يتقمص دورا في فيلم يعود إلى القديم ويريد أن يسبك الدور .. مع أنها كانت رداء العريس الرسمي في أفراح العشرينات وحتى الأربعينات كما كان الردنجوث لازما لكل الوزراء ولكل عظيم يذهب في العيد أيام الملك إلى قصر عابدين ليكتب إسمه في سجل التشريفات ..

- كان عمد الأرياف الذين يأتون خصيصا ليدفعوا المعلوم طمعا في رتبة البكوية يجدون ولعا في ارتداء الردنجوث والتقاط الصور العديدة بها .
- عم فرج الآن يعمل نصف الأسبوع فى عمل البذل العادية للرجال والنصف الآخر فى تفصيل فساتين النساء ويتمنى بشدة لو أن حارة درب المهابيل تقيم ناديا أو مركزا للشباب يضم بين جنباته هؤلاء الأولاد الأبالسة المهابيل الذين يملأون الشارع بالصراخ ..

ومازالت الحارة تحوى الكثير من الدكاكين والكثير من الصراخ ..

非 非 指

#### لاذا .. درب المهابيل ..؟

قصة الإسم الغريب للحارة العاقلة جدا رواها لى الكثيرون وكلهم اتفقوا على نفس القصة وإن اختلف الأسلوب .. ولنسمعها بأسلوب عم فرج الشامى ترزى البدلة الفراك فقد كان أطرف من رواها بثقة شديدة من صحتها ومن الأسماء ..

- بأسلوبه الخاص قال عم فرج .. المنطقة دى كان زمان إسمها « ترب المناصرة » هذا حقيقى ووارد فى كتب التاريخ وكان على مصر ملك تركى من بتوع الكرابيج وكان الباشوات فى البلد أكبر م الهم ع القلب .. تيجى ساعة العصرية من هنا يخرج اتنين من الباشوات راتب باشا وشريف باشا يتمشوا .. يقابلوا بعض .. شريف باشا يقول لراتب باشا رايح فين .. ؟ يقوله رايح أشوف الناس اللى بتضرب الدف فى ترب المناصرة دول بيدعوا علينا على ضرب الدفوف كانوا يقيمون حلقات ذكر عصر كل يوم فى المكان يقوم شريف باشا يقوله سيبك منهم يا شيخ دول مهابيل .. بس يا ستى طلعت على الحتة إسم درب المهابيل ..
- على فكرة الحتة دى مشهورة فى الفن كان .. طلع منها محمد عبدالوهاب ومحمد رشدى والأستاذة أمنية رزق ويوسف بيه وهبه .. كان بيجى نعقد هنا على قهوة التجارة .. والأستاذ محمد عبدالوهاب لوخ يسمعنى دلوقت يقوم هو يعرف إنه كان بيشتغل عند أسطى أحمد شلبى أسطى الأفراح ..





وف درب المهابيل سبع صنايع .. والبخت عال العال

## السمك الكبير .. يأكل الصغير

عم فرج ليس الترزى الوحيد من النوع الخاص الذى فى الحارة فبعده بعدة بيوت دكان آخر لمحمد توفيق ابراهيم ترزى بدلة كل الناس .. لكن محمد توفيق يعمل لحساب الترزية الكبار فى قصر النيل وعبدالخالق ثروت وشارع شريف ..

- يصنع محمد توفيق البدلة كاملة للترزى الكبير بمبلغ ١٥ جنيه ليقبض فيها الترزى الكبير من خمسين إلى ثمانين جنيها .. كنت أظن أن هذه اللعبة من الترزية الكبار مقصورة فقط على البنطلون لكنه أوضح لى أن هناك تخصصات .. فهناك ترزية صغار فى الحوارى يصنعون فقط البنطلون .. وهناك آخرون يصنعون البدلة كاملة ومنهم عم توفيق الذى يأتيه القماش ومعه مقاس الزبون فيقص القماش ويرسله إلى الترزى الكبير ليقيس الزبون أول بروفة ثم تعود إليه ثانية فيضبط البدلة تماما لتشر الترزى الكبير فى البروفة السكوندو ثم يتم عم توفيق تشطيبها ويذهب بها جاهزة تمام للأسطى الكبير الذى لا يتورع عن تأنيبه بشدة إذا ما اكتشف فيها أى تقصير فيجب على ترزى حارة درب المهابيل أن يحلل القرش الذى يقبضه ويا ناس عيب خلى عندكم ضمير ..
- يعلن عم توفيق صراحة أن لا فكاك أبدا من هذا الوضع العجيب .. وتحليله مضبوط .. فالترزى الكبير يضمن للصغير موردا ثابتا لا يتأثر بتقلبات السوق ولا يدعه في انتظار الزبون .. فعلى الكبير بكل إمكانياته جذب الزبون وتقديم الشغل إلى الصغير .. ولك شيء وله ثمن وعلى الصغير أن يدفع من جهده وعرقة ثمن انزواءه في حارة صغيرة واسمها أيضا درب المهابيل ..
- يذكر عم توفيق بكل مرارة أنه ظل يتعامل منذ عام ٦٣ مع ترزى كبير فى شارع شريف ثم طلب منه هذه الأيام أن يزيد من أجر البنطلون مبلغ خمسة عشرة قرشا فقط فقال له بكل هدوء لا واتفضل غير موجود وانت ما تنفعنيش . . !!

حقيقة البحر فعلا ملىء بالسمئك الصغير الذى يأتى طواعية واختيار حتى فم
 السمك الكبير المفتوح على الدوام ..

#### في الحظيرة آلاف الجنيهات

- أصل الآن إلى نهاية الحارة السد وقبل أن تنتهى وتنسد فيها عدة أشياء .. فنهاية الحارة تضم زريبة للمعيز هى التى ظهرت فى فيلم درب المهابيل وفيها مصنع صغير للمواسير وفيها بيت قديم وقع نصفه ومازلا نصفه الآخر يتحامل على نفسه يتحين وقتا مناسبا للسقوط ..
- إلى الزريبة الشهيرة دخلت أولا .. سقفها منخفض لكنها متسعة المساحة .. والمعيز قد اختفت منها وظهرت مكانها موبليا على أحدث وأفخم طراز ..
- بجوارها قبل أن تزين الفاترينات وحجرات الشقق الحديثة التي لا أدرى
   كيف تتسع لمثل هذا الاثاث الضخم الكبير ..
- سيد إمام إستورجى يهيىء الأثاث من حالة كونه خشبا خاما إلى نيل رضا التاجر والزبون ويبدو راضيا تماما عن وجوده السعيد فى زريبة درب المهابيل ..
- يقول .. ضربة حظ وحياتك يا مدام إنى ألاقى مكان متسع زى ده وبخمسة جنيه وستين قرش فى الشهر .. فى الشتا دفا وفى الصيف طراوة ..
- عم سيد صريح للغاية .. يقول إنه يدهن الغرف استر بمستويين درجة أولى .. ودرجة ثانية ..
- درجة أولى للزبون اللى يطلب شغل نضيف ويدفع أيضا ويطلب استلام الحجرة كالعروسة فيضع له المواد كاملة دون نقصان ويتكلف هذا الدهان المعتبر ٥٠ جنيه .. ودرجة ثانية هي لشغل السوق الذي يطلبه منه تاجر الأثاث الذي يرسل له الغرف بالجملة لدهانها .. وهذه الدرجة ينقص منها نسبة من الجمالكة وبقية المواد وتقل عشرة جنيهات عن دهان درجة أولى وماليش دعوة هو اللي عاوز كده .. وأدى شغل السوق ..

#### الحياة على حافسة الخطسر

● أتجه الآن يسارا إلى مدخل البيت الذي مازال لم يقرر بعد هل يظل قائما أم

ينهار فأدخله بحذر شديد .. وفي الفناء تقابلني إحدى الساكنات فتاة حلوة في الرابعة والعشرين قالت لى إنها سامية صالح دخلت البيت وهي عروس ثم .. وفي يوم من الأيام إنهار البيت الذي يجاوره تماما ووقع على شقتها وعلى شقة جارتها جدار بأكمله .. وخرج السكان جميعا إلى أرض الحارة وهزة المفاجأة تسلبهم جميعا كل تفكير .. وانتظروا أياما .. وأياما .. ثم لم يحدث شيء آخر .. لا البيت انهار .. ولا أحد حذرهم من البقاء .. ولا أحد عاين الانهيار ..

- تشاورا جميعا فيما بينهما وحكموا بالعقل الذى قال لهم أن الحياة نصيب وأن لكل أجل كتاب فليعودا جميعا إلى البيت وبينهم ميثاق غير مكتوب أن يبطلوا الحركات العنيفة « بتاعة زمان » فلا تنفيض للأثباث ولا رزع للأبواب .. ولا خناقات عنيفة بين الأزواج .. ولا ضرب للأولاد وليمشوا على أطراف أصابعهم ويتحركوا في رشاقة كراقصي الباليه حتى يظل الطابق مستور ..
- تقول سامية .. والنبى باحلم كتير إن البيت وقع عليا وعلى الأولاد وأصحى مفزوعة من النوم وإذا حد خبط عالى شويسه على الجيران تحصل خناقات ..!!

#### وداعا درب المهابيل

أمر عائدة إلى مدخل الحارة فى لحظات تعالى فيها الصراخ بسبب لا أدريه والناس مازالوا أمام البيوت إنهم الآن لا يتجاذبون أطرف الحديث وإنما يتعاركون تحت اللافتة التى تحمل إسم حارتهم درب المهابيل.

| ٠ | ۰ | ۰ |   | ٠ | ٠ | • | ٩ | • | * | • |   | ٠ | ٠ |   | ۰ |   | 0 | q | 4 | 4 | 4 | • | ٠ | 4 | • | • | ٠ | • | ٠ | • | 4 | 4 | • | 0 |   | 4 | • | ٠ | 6 | • | • | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | • |   | • |   |   | • | • | 4 | ٠ |   | • |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   | ٠ |   | 4 |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   | • |   |   | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   | d |   | 4 |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 8 |   |   |   |   |

# ولون



# هنا عاش ابن خلدون .. ثم الدكتور أندرسون وأخيرا .. المعلم بسكال ..

فی هذا الشارع والمیدان بمنطقة الخضیری بالسیدة زینب أکثر من مبنی .. ومعنی عظیمین ..

فأما المبانى فثلاثة مبان .. كل منها أعظم من الآخر ..

وأما المعانى فكثيرة .. فهذا الشارع .. شارع ابن طولون حديثا أو حارة « بثر الوطاويط » قديما عاشت فيه منذ مئات السنين وحتى أربعين عاما مضت معانى العظمة .. والعدل .. والبر .. والوفاء ..

أكثر من شخصية عظيمة شهدها شارع ابن طولون وشهد عليها إبتداء من ابن خلدون فيلسوف العرب العظيم .. وانتهاء بمستر جاير أندرسون الإنجليزى المولد .. المصرى القلب .. مرورا بأحمد بن طولون والى مصر العظيم ..

李 恭 华

تغيرت المعالم كثيرا ما في هذا شك لكنها لم تنمحي تماما من المكان .. فأهمها مازال بعد قائما يتحدى الزمان ..

على رأس شارع وميدان ابن طولون تقع مدرسة وجامع الأمير سيف الدين ضرغتمش الناصرى أمير المماليك البحرية التي بناها عام ٧٥٧ هجرية وخصصها للفقهاء الأحناف .. ورتب بها دورسا للحديث ..

كنت مشوقة لأن أرى هذه المدرسة التي تحمل عبق التاريخ البعيد .. والتي ألقى فيها دروسه ذات يوم منذ ستائة عام المفكر العربي العظيم عبدالرحمن بن خلدون ..

ففى عام ٧٩١ هجرية هبط ابن خلدون العظيم أرض مصر فاحتفى به السلطان الظاهر برقوق وأكرم وفادته .. ولما خلا كرسى الحديث بمدرسة صرغتمش بجوار الجامع الطولونى وكانت مدرسة عامرة ذات شأن في الفقه

والدين ولاه السلطان برقوق كرسى الحديث بها .. فصار يلقى دروسه والناس تفد إليه حتى يضيق بهم المكان ..

كنت أدور بعينى فى أرجاء المسجد الرحيب الذى انقطعت منه الدروس الآن وأتخيل فى كل ركن منه عمامة ابن خلدون والفكر ينثال من تحتها سلاسل من ذهب.. ورحم الله الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى الذى بنى جامعه فأحسن بناءه فقد كانت أرضية البناء فقط شيئا يستحب النظر إليه من جمال الرخام .. أما القبة فهى أكثر من رائعة بارتفاعها الشاخ وحسن بنائها ونقوشها .. وإيوان جميل وسط صحن المسجد المكشوف للسماء تحيط به البواكى المسقوفة بالخشب المنقوش بنقوش رائعة ..!!

كان الوقت قبل الظهر والمسجد خال من أى إنسان عدا خدم المسجد ومسئول العهدة الذى أتى ورائى وبحس المصرى المرهف الذى لم يفقده أبدا عبر عصور التاريخ قال لى محمد أحمد عبدالرحيم ..

• أنا عايزك تكتبى حاجة مهمة يا مدام .. معلوماتى البسيطة أوى بتقول إن المكان ده كان مدرسة أول ما بناه صاحبه .. عايزك تسأل وزارة الأوقاف .. ليه الحال ما يرجعش زى زمان .. وتبقى هنا حلقات درس دينى ويعمر المكان بالعلماء .. بدل الشباب ما ياخد معلوماته فى الدين من ناس منحرفين .. ياخدها من المكان السليم .. من الجامع ...!!

همست في سرى .. يسلم بقك يا عبدالرحيم وسلام عليك أيها الأمير صرغتمش الناصري ..

سلام عليك في الخالدين عبدالرحمن بن خلدون وإلى أحمد بن طولون السلام ..

#### مسحد بن طولـــون

فوق جبل یشکر بنی أحمد بن طولون مسجده الکبیر عام ۲۹۳ هجریة وکان ابن طولون هو والی مصر منذ عام ۲۵۶ إلی عام ۲۷۰ هجریة ..

ولبناء الجامع قصة .. ففى يوم خرج ابن طولون للصيد مع أصحابه فغاصت قوائم فرسه فى الرمل فى موضع ما .. فأمر بكشف هذا الموضع



كنوز الفن الاسلامي في متحف بيت الكريدليه

فانكشف الرمل عن مال بلغ ألف .. ألف دينار أنفقها جميعا في أبواب البر والصدقات وبنى منها مسجده على حبل يشكر فأنفق في بنائه مائة وعشرين ألف دينار ..

وأماه جبل يشكر الذى بنى فوقه الجامع فله هو الآخر قصة .. فهو مكان مشهور بأجابة الدعاء .. وقيل أن النبى موسى عليه السلام قد ناجى عليه ربه بكلمات .. ثم سمى بيشكر نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب اختصت عند فتح مصر بهذا الجبل فعرف بجبل يشكر لذلك وكان هذا الجبل يشرف على النيل وليس بينه وبين النيل شيء ..

أصعد الآن إلى الجبل لأصل إلى باب مسجد أحمد بن طولون ..

حقيقة أن الجبل ليس عاليا لكنه جبل على أى حال .. وأصعد بحذاء السور العالى العظيم الذى أحاط به ابن طولون مسجده الكبير ..

السور الهائل مازال. ممتدا إلى بعيد وأمر على أبواب ضخمة هائلة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار والسور لم ينته بعد والأبواب مغلقة جميعها ..

أواصل الصعود لأصل أخيرا إلى باب مفتوح ومن وراء الباب فناء كبير وسور آخر به سلم وعليه باب مفتوح .. كانت مجموعة من السياح تتزاحم للدخول منه في هذه اللحظة بالذات .. ووراء السياح دخلت لأشاهد أكبر مساحة مسجد شاهدتها في حياتي بعد الكعبة المشرفة بمكة المكرمة ..

مساحة شاسعة تمتد فسيحة مترامية وحولها سور عظيم وأبواب هائلة .. تخيلت لو أن كل هذا المكان قد امتلأ بالمؤمنين الخاشعين .. الساجدين فى كل آونة للصلاة لتغير ولا شك شكل الحياة ..

من داخل المسجد حيث المنبر الدقيق الصنع المتميز الشكل كان صوت المرشدة يأتى من بعيد يشرح بالفرنسية للسياح من هو أحمد بن طولون ..

كان المسجد يتكلم عن نفسه دون حاجة إلى شرح إنسان .. وكان البناء الشامخ الضخم يبعث برسالة واحدة إلى كل السياح وفى عيونهم المبهورة كان واضحا أن الرسالة التى تقول .. أنا عظيم .. ومن أنشأنى عظيم قد بلغتهم ..

أخذت طريقى أقطع المساحة الشاسعة إلى باب الخروج وعند الباب .. لحق بى سمير السيد إمام .. خادم مسجد ابن طولون يرجونى أن أكتب كلمتين عن باب فى أقصى المسجد تأبى هيئة الآثار إلا أن تتركه مفتوحا على شارع الخضيرى ومنه يتسلل الصبية الصغار إلى حيث مجموعات السياح فيضايقونهم بالفعل والكلام .. وفى بعض الأحيان يخطفون حقائبهم ويولوا هاربين ..

أفسدت على هذه الشكوى روعة انبهارى بالاثر العظيم ..

لكنى .. اللهم قد أبلغت هيئة الآثار .. وشرطة الآثار .. اللهم فاشهد ..!!

فليبق باب واحد فقط مفتوحا ليؤدى إلى المسجد وليقفل أى منفذ آخر فما يحدث من خلال هذا الباب الذى يطل على خرابة وخصوصا بالليل يخل بقداسة المكان كما ألمح خادم المسجد الكبير ..!!..

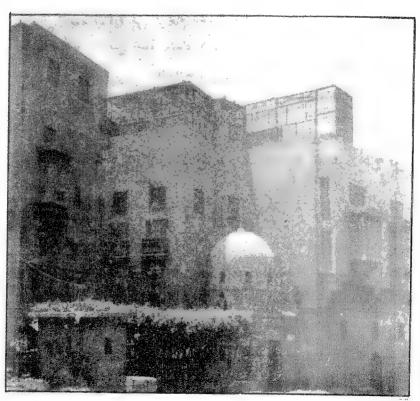

جيران أحمد بن طولون ... الفن .. والجمال

### بيست الكريدليسه

فى الفناء الضخم الذى يحيط بمسجد أحمد بن طولون لفتت نظرى لافتة على شكل سهم يشير إلى اليمين وعليها مكتوب بالعربية والإنجليزية « إلى متحف جاير أندرسون » ..!!..

تعجبت للإسم الأجنبي في ساحة المسجد الإسلامي وتتبعت اتجاه السهم حتى باب صغير صعدت إليه درجتي سلم صغير ثم عبرته لأجد نفسي قد انتقلت إلى عالم آخر تماما أتى فجأة من الزمن البعيد ..

إنغلق الباب من خلفي بصوت مسموع ووجدت نفسي تماما الآن في عصر المماليك .. وما قبل المماليك ..!!

أنا الآن في بيت كبير ليس فقط للعز فيه مكان وإنما هو العز نفسه والجمال قد تجسدا في أبهى صورة في هذا البيت الرائع المهيب ..

فى الفناء فسقية من الرخام الجميل والنبات الأخضر يحيط بها من كل جانب والأبواب التى تحيط بالبناء كأنها الدانتيلا المنمنمة لكن .. من الخشب الثمين .. وأرفع رأسى إلى أعلى لتخايلني أضواء وألوان من رواد المشربيات تنم عن أثاث ثمين ..

وخرج من إحدى الغرف فجأة رجل عصرى الثياب جعلنى مرآه أفيق من تأملى لكل هذا الجمال .. وتقدمت منه لأعرف أنه المدير المسئول عن كل هذا الجمال ..

• وقال محمد يسرى سرور مدير متحف جاير أندرسون أن البيت اسمه « بيت الكريدليه » وهو عبارة عن بيتين تصل بينهما قنطرة أو « ساباط » ويضم ٣٦١٣ قطعة أثرية إسلامية وفارسية جمعها على مدى عشرين عاما « جاير أندرسون » ساكن البيت والذى تركه بما فيه عام ١٩٤١ هدية منه لمصر التي أحبها كثيرا .. وعشقها كثيرا ..

والبيتان يضمان ثلاثين قاعة وغرفة ليس فيهم سنتيمتر واحد لا يضم تحفة ثمينة رائعة لا تقدر الآن بمال ..!!

#### صولى جالسك ..

تقدمنی سید غنیم معاون المتحف لیطوف بی فی أرجاء بیت الکرپدلیه .. أو متحف جایر أندرسون صدیق مصر .. والمصریین ..

واعذرونى إن لم تسعفنى الكلمات .. فاللجمال البالغ أحيانا روعة صاعقة تذوب معها الكلمات ..

وعن ماذا أحكى ..؟ وكيف أقول ..؟؟

هل أحكى عن « المِقْعَدُ الصيفي » المفروش كله بأبسطة الحرير النادر الثمين .. ؟؟

أم عن « المقعد الشتوى » المطعم كل مكان فيه بالصدف وسن العاج .. ؟؟ .

أم عن المقاعد المطعمة بقطع الزجاج الملون والصدف الثمين .. ؟؟ أم عن غرف النوم الفارسية .. ؟ أم القاعة البيزنطية .. ؟؟ أم عن غرفة النوم الدمشقية المزينة جدرانها بآبيات شعر الخيام وأبى نواس مكتوبة بتبر اللهم الوضيء .. ؟؟

أم عن قاعة الحريم .. وبها غرفة مسحورة ظاهر بابها دولاب خداع يدور إلى اليمين فيكشف عن حجرة كاملة بالمشربيات .. من يجلس فيها يرى من بخارجها وهو لا يبين .. ؟؟

أم عن قباقيب الحريم من خشب الورد المطعم بالصدف والعاج .. ؟؟

أم عن الشكمجية « صندوق مجوهرات النساء » البديعة الصنع التي لم أستطع أن أمنع نفسى من لمسها فإذا الغطاء يزينه بيت شعر مرصعة حروفه بالأحجار يقول:

# صوبى جالك عنا إننا بشر من التراب وهذا الحسن رباني

ثلاثون قاعة طفت يها فدارت رأسى من الجمال والروعة والحسن وبهاء كل شبر فى هذا البيت الرائع البناء .. وترحمت فى الدقيقة الواحدة عشرات المرات على جابر أندرسون أينها كان ..؟!

وهبطت أخيرا مقطوعة الأنفاس من الانبهار إلى حيث الفناء وعلى الباب الخارجي قرأت نبذة مكتوبة عن جاير أندرسون تقول:

عندما أنهى أندرسون دراسته للطب فى انجلترا عين بالقسم الطبى للجيش الإنجليزى عام ١٩٠٤ ثم انتقل لحدمة الجيش المصرى سنة ١٩٠٧ ووصل إلى رتبة عميد عام ١٩٢٠ ثم أحيل إلى المعاش فاشتغل لمدة وجيزة سكرتيرا شرقيا بالسفارة البريطانية ثم اعتزل العمل نهائيا عام ١٩٢٤ ..

إلا أنه استمر يقيم في القاهرة حيث تابع دراسة التاريخ المصرى وغيره من الدراسات الشرقية بصفة عامة مكونا في الوقت نفسه مجموعة نفيسة من الأثاث والخزف والأبسطة وجميع ما يمثل الآثار العربية بالقاهرة وفي سنة ٣٥ حصل على تصريح من لجنة حفظ الآثار العربية بالقاهرة بسكنى بيت الكريدليه واعدا أن يؤثثه بمجموعته الأثرية وأن تصبخ هذه المجموعة ملكا للأمة المصرية

عند وفاته أو مغادرته البلاد بصفة مستديمة مشترطا ازاء ذلك أن تظل التحف في نفس البيت وأن يحول المنزل إلى متحف عام ..

وفى مايو سنة ١٩٤٢ اضطره اعتلال صحته إلى السفر إلى انجلترا فتسلمت الحكومة المصرية مجموعته الأثرية التي جمعها في أكثر من عشرين عاما ..

هذا عن أندرسون نفسه .. فماذا عن البيتين اللذين يطلق عليهما إسم بيت الكريدليه .. ؟؟

يتألف هذا البيت من بيتين هما بيت محمد بن الحاج سالم بن الحاج حلجام المجزار الذي أنشأه سنة ١٠٤١ هجرية كإذ ذكر في شريط من الكتاية بسقف المقعد الرئيسي ..

والبيت الثانى هو بيت آمنة بنت سالم ويرجع بنائه إلى عصر السلطان قايتباى وقد آل بعد ذلك إلى سيدة يرجع أصلها إلى جزيرة كريت ومن هنا أتى البرم الكريدليه ..!!

ورحمة الله عليكما صاحبى بيت الكريدليه اللذين لم يبخلا عليه فأنشآه بكل هذه هذا الجمال وعلى مستر جاير أندرسون الذى أهدى لمصر التي أحبها كل هذه الروعة ..

#### شميوال فلمسوس

هبطت إلى شارع ابن طولون الذى يحده من اليمين جبل يشكر وعليه جامع ابن طولون .. وإلى اليسار المساكن والدكاكين وفور هبوطى فوجئت بزفة من الكلمات والتصفيق تنبعث من دكان قريب ..!!

بأعلى صوت كان جهاز كاسيت يعمل بمثابة محطة إذاعة ويذيع ..

● (إبراهيم بسكال بيضحى أكبر تضحية لولاد وأهالى حى طولون .. إبراهيم بسكال بيضحى لولاد حتتة العرايس والعرسان .. والرايح يقول للجاى إبراهيم بسكال بيتحدى الجميع ..!! .. إبراهيم بسكال محضر لكم هنا ( شوال فلوس ) بيضحى لكم بيه ..!! .. ) .



و بيت الكريدليه الفن الإسلامي الذيبهر جاير أندرسون

وعند ذكر شوال الفلوس وجدت قدماى تتجهان تلقائيا إلى مصدر الصوت عازمة على أن أنشب فورا لحى طولون الذى ينادى أبناءه وبناته (إبراهيم بسكال » ..!!

على باب الدكان وجدت ابراهيم بسكال شخصيا واقفا بمريلة مطبخ فوق ملابسه .. وفي الداخل كان العرائس الحلاوة والولد .. والحصان ينتظرون نتيجة الإعلان المثير ..!!

وقال ابراهيم بسكال:

- المحل ده أيام أبويا .. وأنا حاليا عندى ٦٨ سنة وطول عمرى حلوانى معتبر .. أعمل كل شيء .. صوانى بسبوسة وكنافة وبقلاوة .. ويومين الموسم فى مولد البنى أشتغل على الحلاوة ..
  - فين شوال الفلوس اللي بأقول عليه .. ؟؟
- معلوم عندى شوال فلوس بادى منه لكل الى بيشترى منى .. لما أبيع كليو الحلاوة بتسعين قرش .. وغيرى يبيعه بجنيه أبقى باغرف للزباين من شوال فلوس ولا لأ .. ؟؟
- ♦ أهو بقى كل شيء جايز في الإعلان وإنا أصلى ولا مؤاخذة عندى ٧
   عيال : !!

أشرت إلى عروسة على الرف هائلة الحجم كثيرة الزواق فقال ابراهيم بسكال باعتزاز ..

● ضرورى طبعا وإلا تتقل قيمة العروسة ودى بقى بخمسة جنيه ..

45 45 4

قبل أن أغادر محل ابراهيم بسكال تقدم شاب صغير السن وقال ..

- أنا بأه المذيع ..!! سألته .. أي مذيع ..؟؟
- أجاب باعتزاز شدید .. مذیع الشریط بتاع عم بسكال .. حاكم أنا جاره وأحب أخدمه والوقت موسم ..!!

سامى معروف « المذيع » هو الحلاق المجاور لعم بسكال قال فى ثقة متناهية ..



مدرسة الأمير صرغتمش .. هنا ألقى المفكر العربي ابن خلدون دروسه

- صحيح أنا أحب الإذاعة و« السيما » لكن بقى ولا مؤاخذة ما احبش.
   الأضواء ..!!
- أحب شغلتى أوى .. لكن على المدى الطويل حاقلب كوافير حريمى بإذن
   الله ..

\* \* \*

#### بئسسر الوطاويسط

ينحدر شارع ابن طولون من الارتفاع إلى الانخفاض .. وقديما لم يكن بهذا الاتساع وإنما كان مجرد حارة يطلق عليها إسم حارة « بثر الوطاويط » وما تزال هناك حارة في نفس الشارع اسمها حارة « البير » .. أما البير نفسه فيقع داخل بيت الكريدليه ..!!

وسبب تسميته ببئر الوطاويط « أن الوزير أبوالفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفوات كان قد أنشأها وحبسها لجميع المسلمين ثم لما مر الزمن خربت السقايات وبنى فوقها البئر وتولد فيها كثير من الوطاويط » – الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ..

بقيت البئر وذهبت الوطاويط ..

4 4 4

وأنا أهبط شارع أحمد بن طولون بحذاء جبل يشكر .. كنت أفكر فى أن العمل الطيب هو وحده الذى يخلد الإنسان .. فعلى أحمد بن طولون مرت عشرة قرون .. وعلى الأمير ضرغتمش الناصرى .. مرت سبعمائة سنة وعلى رحيل جاير أندرسون مر أربعون عاما لكنهم وجدوا جميعا وبعد كل هذه السنين من يترخم عليهم ويقرأ الفاتحة على أرواحهم فى وسط ميدان أحمد بن طولون فى هذه اللحظة منذ عام ١٩٨٠ .

| • | ۰ | 4 | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | 4 | ۰ | ٩ | • |   | • |   |   | ٠ | • | * | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ۰ | • | • | b |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   | * | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • | 4 | • | • |   | • |   | 4 | ٠ | • | • | • | • | • | , | ٠ | ٠ | a | • |
| • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | ٠ | • | • |   | • |   |   | e |   |   |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | 4 | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • |   | • |   | ٠ |
| • | • | • |   |   | • | ٠ |   |   | • | • | ٠ | ۵ | ٠ | ٠ | ø |   |   | • | ٠ |   | ۰ | • |   |   | • |   | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | ٠ | • | ٠ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# رة

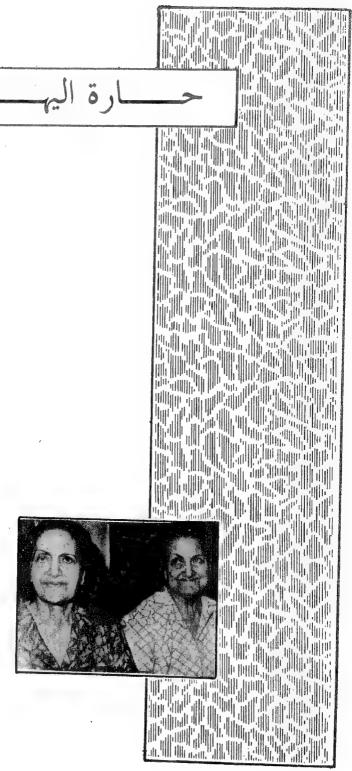

بها ثلاث يهوديات.

• الأولى .. اعتنقت المسيحية لتتزوج .

● الثانية .. هاجر زوجها ولم يطلقها .

الثالثة .. زوجها أسلم .

دخل اليهود هذه الحارة منذ ثمانمائة عام في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله .. وخرجوا منها في عام ١٩٦٧ في عهد جمال عبد الناصر .. وبين هذين التاريخين شهدت الحارة أحداثا ... وأصبحت في كتب التاريخ رواية ..

وعلى ألسنة الناس حكاية لا تنتهى .. ثم جاءت مبادرة السلام فى نوفمبر سنة ٧٧ فألقت على الحارة غلالة من الأمل فى نفوس ألفين من اليهود فارقوها منذ خمسة عشر عاما ...

لكن هل حقا يعود الزمان ...؟؟

مازالت حارة اليهود رغم لافتة كبيرة متكررة معلقة في أكثر من مكان تقول بخط كبير « شارع المصريين » .. لكن الناس يدعونها حتى الآن حارة اليهود ...

أتى اليهود إليها فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله عندما قاموا بفتنة ضده فى جهة الجودرية قرب بوابة المتولى فنقلهم جميعا إلى الحارة .. حارة اليهود .. وأمر بإقفالها عليهم ليلا منعا للشغب والاضطرابات وكعادة اليهود فى كل مكان حولوا الخارة إلى « جيتو » أى حى يهودى خالص إذا قفلوه عليهم لم يحتاجوا لأحد خارجه ...

#### حتى في حياره ..

إن كلمة الحارة لا يمكن أن تنطبق على ما يسمى بحارة اليهود .. إنها تشغل مساجة كيلو مترين مربعين كاملين تبدأ من وسط شارع الصاغة تماما وتتفرع

ف إثنتى عشرة حارة متداخلة .. متشابكة .. كثيرة المنحنيات والمنعطفات حتى تصل إلى حى الخرنفش والحسينية فى جنوبها .. وتجاور شارع الموسكى وبقية الصاغة وحى الحسين من شرقها ..

وللحارة سبعة منافذ تطل على ما حولها ... وقديما .. وفى ظلام الليل وعلى ضوء قناديل زيت السيرج الصغيرة كان اليهود يتحركون فى الحارات الصغيرة الضيقة وحدهم بلا شريك يمارسون طقوسهم بلا رقيب .

#### إله التجمارة في حمارة اليهمود

ضمت الحارة خلال فترة تمركزهم بها الفرن الخاص الذى يصنع فيه الطعام الكوشير أى الحلال فى شريعتهم وعشرة معابد لهم ... ومدرسة وملجأ لعجائزهم .. أما المصانع الصغيرة والدكاكين التي تتاجر فى كل شيء فتلك لعبة. اليهود منذ قديم الأزل ..

وفى أواخر الثلاثينيات بدأ بعض اليهود يتسللون من الحارة الضيقة إلى شوارع الزمالك وجاردن سيتى والعباسية بالذات حيث بدأ تمركز أغنياء اليهود ... وتركوا الحارة لصغار اليهود والحرفيين وبالذات الصياغ ..

وهكذا دخل إلى الحارة المسلمون أولا ثم قلة من المسيحيين حتى جاء عام ٢٧ فخرج منها عشرون ألفا من اليهود وكان فى مصر وقتها ١٢٠ ألف يهودى متناثرون فى كافة مدن مصر وقراها ولم يبق فى الحارة إلا ثلاثة فقط من اليهود ... ثلاثتهن من النساء .. إثنتان منهن رفضتا ترك بيتها الملك فى الحارة وبقيتا فيه والثالثة بمهارة اليهودية الشاطرة تخلصت من دينها ودخلت المسيحية وتزوجت من تاجر نحاس مسيحى وأنجبت له اثنين .. واحتفظت فى نفس الوقت بثلاث من بناتها من زوجها اليهودى الذى هاجر إلى إسرائيل ..

● لفت نظرى كثرة الأقبية المظلمة فى الحارات الصغيرة داخل حارة اليهود فما من حارة تخلو من قبو مظلم في جزء منها .. إن اليهود بدأوا يغادرون الحارة ويهاجرون من مصر كلها ابتداء من عام ١٩٤٨ لكنهم تركوا وراءهم أثارهم تدل عليهم ..

- ◄ لا يخلو شبر واحد من حارة اليهود من محل للتجارة أو مصنع صغير لأى شيء يخطر ببال إنسان .. لا يفصل الدكان عن الدكان أو المصنع عن المصنع إلا الجدار فقط وكلها دكاكين ومصانع أقامها اليهود .
- رأيت في إثنتي عشر حارة متداخلة محال لبيع القماش بالجملة وبالقطاعي ومصانع صغيرة للأحذية والنحاس والحلي الفالصو والبلاستيك والذهب ومواقد الجاز والأثاث والصفيح وصناعات عديدة من المخلفات.

حى تجارى صناعى كامل داخل حارة اليهود وحاراتها الصغيرة التابعة .. الكل فى حركة ذاتية مستمرة لا تنقطع .

#### شيخ حارة اليهود

- للحارة شيخ كبير وقور يحفظها رغم اتساعها شبرا .. شبرا ويعرف أفرادها
   فردا فردا .. هو الشيخ زكريا محمد حسن الذى يسكن حارة إليهود منذ
   أكثر من أربعين سنة .
- علاقة الشيخ زكريا بالحارة وباليهود تسبق أيضا هذه السنوات الأربعين بعشر سنوات تقريبا عندما أمضى فترة تجنيده في بلوكات النظام في حراسة حارة اليهود .
- یشهد عم زکریا أن سکانها لم یثیروا أبدا أی شغب من أی نوع ولذلك لم
   یکن بحمل هم الأمن علی الاطلاق .
- بعد انتهاء تجنیده استطاع أن يحتل محل بقال توفی بالحارة بلا وریث فأصبح
   أول بقال مسلم یبیع للیهود ..
- يقول عم زكريا .. كانت العلاقات بينى وبين جيرانى اليهود طيبة للغاية ...
   إنهم يستطيعون أن يكونوا لطافا للغاية عندما يريدون ...
  - لليهود في ذاكرة عم زكريا حكايات .. وحكايات ..
- للكر عم زكريا أن الحارة كانت آية في النظافة والتنسيق .. كان لا هم لليهودى بعد عودته من العمل إلا تنظيف البيت ورش المياه أمامه في الصيف .

• وبعد المغرب بقليل تضاء القناديل فى البيوت ويخرج الكل أمام المنازل فى ملابس نظيفة يتجاذبون أطراف الحديث. وبنعومة شديدة كانوا يتسللون إلى معرفة كل شيء عن جيرانهم وأحوالهم .. من طول عشرته لليهود يجزم عم زكريا أنهم لا يشعرون بالأمن أبدا إلا لو كانوا على علم تام بكل صغيرة وكبيرة فيما حولهم حتى تطمئن غريزة الحساب عندهم .. هذه الغريزة التي تحسب كل شيء قبل أن يبدأ وينتهى ..

## الأكسل الحسلال ..

- عم زكريا شيخ حارة اليهود أصبح دليلي ومرشدى في الحارة .. على الصفين . في مدخل الحارة صفان من الدكاكين الصغيرة المتقابلة تبيع الأقمشة الشعبية بالجملة وبالقطاعي .. كانت هذه تجارة اليهود الأساسية .
- في إحدى الحارات الصغيرة وبالتحديد في حارة العطار توقف بي عم زكريا أمام فرن مغلق قديم قال إنه فرن الطعام الكوشير ... كان العمل يدور فيه لمدة شهرين متواصلين من كل عام ليصنع طعام اليهود في السبعة أيام المقدسة ... الخبز يصنع من قمح زرع وحصد وطحن بأيد يهودية خالصة ثم يأتي إلى الفرن فيصنع بالأيدى اليهودية حتى يؤكل حلالا في الأيام السبعة المقدسة .
- عندما خرج اليهود من مصرعام ٦٧ عرضت الحاخامة الفرن للبيع لكنه لم
   يأت بالثمن المطلوب فأغلقته ومن يومها ظل كما هو .
  - وحكايات اليهود مازالت تروى في حارة اليهود ..
- لا تنسى الحاجه عليات عثمان ساكنة المنزل رقم ٥ جارتها ورفيقة صباها « لونا فلفله » ..
- فى عام ٣٥ تزوجت ست عليات من أحمد ابراهيم فى نفس الوقت الذى تزوجت فيه لونا فلفله من إبراهيم يوسف صانع الذهب ... كانت عشرتها حلوه كما تذكر الست عليات .
- کنا نتخانق الصبح وابقی غلطانه فیها تیجی تصالحنی العصر .. إتعلمت منها
   الحرص والتدبیر وازای القلیٰل یبقی فی إیدی کثیر ..

من المنزل المقابل علا صوت نسائى ينادى .. عم محمد .. عم محمد ..
 عايزينك في البيت . وأطل محمد أحمد ابراهيم إبن الست عليات يجيب على
 النداء .'

كان النداء يأتى من منزل إحدى اليهوديات الثلاث اللاتى بقين في الحارة من اليهود .

- صعدنا إلى المنزل حيث تعيش خميسه يوسف ابراهيم إبنة لونا فلفله صديقة
   طفولة ست عليات .
- كانت خميسه التي تناهز محمد ابراهيم في العمر تناديه لتسأله عما تم في الطلب الذي قدمته لابنتها راسبة الإعدادية في المدرسة الخاصة القريبة في الحرنفش.
  - استقبلتنا وهي تبتسم مرحبة بضيوف أخيها محمد كما تدعوه ..
- خميسه هو إسمها في الحارة .. ناداها به الأطفال وهي صغيرة لكن إسمها الحقيقي اليهودي هو لوسي منذ ولادتها بالحارة عام ١٩٣٦ . لكن لوسي لم تعد يهودية الآن فقد اعتنقت الدين المسيحي لتتزوج من زوجها عام ٦٨ .
- ظلت لوسی منذ مولدها وحتی عام ۲۷ یهودیة قلبا وقالبا ، تزوجت فی شبابها من یهودی مثلها أنجبت منه خمس بنات هن بیللا .. ونینا .. ولونا .. وفور تبنیه و سونیا ..
  - كان زوجها الأول حايم صائغ ذهب في الصاغة .
- فى عام ٦٨ صمم حاييم على الذهاب لإسرائيل بسرعة حسبتها بخيسه فى عقلها .. هى هنا فى مصر ربة بيت لا تعمل .. وستبدأ فى إسرائيل وهى فى هذه السن تعمل لتأكل .... هنا جذورها وكل عمرها فهى مصرية المولد والمنبت .. يهودية الدين .. نهنا تعرف الجميع لكنها فى إسرائيل ستبدأ تماما من جديد .. وفكرت مخيسه ... وقررت وأجرت مقاصة ماهرة مع أبيها وإخوتها ... وزوجها .. سيتركون لها بيتهم فى حارة اليهود لتعيش فيه ... ستظل فى الحارة وهم يذهبون لإسرائيل .. تظل هى هنا حارسة للبيت فقد يعودون يوما .. فهل يجدون أنفسهم بلا بيت ... ؟؟



اللة اليبود في اخارة حيسة يوسف لتشفها يبودي ولصفها مسيحي



المصانع الصغيرة من كل نوع في حارة اليهود

- و ذهب زوج خميسه إلى إسرائيل وطلقها قبل أن يرحل وأخذ معه سونيا وفورتينيه أحلى البنات الخمس ... وترك لها لونا وبيللا ونينا الأقل جمالا وفتنة ... ولم تتعب خميسه أو تحتار وحدها بلا زوج أو إخوة .. في مدى عام واحد كانت قد تزوجت من رؤوف ابراهيم المسيحي جار دكان أبيها التي تركها وراءه و دخلت في دينه وتنصرت ... وفي منزل زوجها المسيحي الآن يعيش الجميع .. بناتها الثلاث يهوديات كما هن وطفلتاها المسيحيتان من زوجها وهي مسيحية دينا .. يهودية قلبا وروحا كما لاحظت فهي تعرف كل أخبار اليهود الغائب منهم والحاضر وتحرص على أن تقابل من يأتي منهم إلى القاهرة كسائح ..
- قالت لى إنها كانت تنوى أن تبعث بالبنات الثلاث نينا وبيللا إلى أبيهن فى . إسرائيل ليتزوجن فلم يعد فى مصر يهود الآن ، وقررت بعد مبادرة السلام أن يبقين فعندها أمل كبير فى زواجهن هنا فى مصر بعد تطبيع العلاقات .
- وقالت .. مصر أم الدنيا والله يا مدام مش كدب ولو كنت عارفه إنى حاستر يح هناك كنت هاجرت من زمان .
- طلب محمد ابراهيم إبن الست عليات من « أخته » خميسه قرص أسبرين وفنجان من الشاى فأشارت خميسه إلى طفلتها الصغيرة من زوجها المسيحى أن توقد البوتاجاز وتصنع عليه الشاى ... تعجبت من تكليفها للطفلة المصغيرة بإيقاد الموقد وهى فى هذه الشن الصغير لكن عندما كنا فى طريقنا لمغادرة المنزل المحت عينى فى نتيجة الحائط فى صالة المنزل أن اليوم «هو السبت اليوم الذى لا يوقد فيه يهودى أصيل بيده أى نار ...!!..

#### شطارة اليهود ..

عندما هبطت من منزل خميسه يوسف لفتت نظرى نجمة داوود مشغولة بالنحاس على الباب الحديدى الكبير وعدت وبصحبتى الشيخ زكريا نضرب بأقدامنا في الحوارى الصغيرة الإثنى عشر .. ودارت رأسي من حركة البيع المستمرة والشراء ..

في إحدى العطف الصغيرة وجدت ألواحا من الحديد عليها وحدات متكررة
 من النحاس اللامع إقتربت من الألواح لأقرأ عليها أسماء بيبركاردان

وكريستيان ديور وإلف سان لوران .. منقوشة بالحروف اللاتينية على قطع صغيرة من النحاس الأصفر الجميل ... تعرفت فيها فورا على القطع النحاسية التي تلصق على حقائب اليد الغالية الثمن في شوارع سليمان باشأ والزمالك وقصر النيل ... كان صانعها يصنفها صفوفا متتالية وهو يحصيها بصوت خفيض واقتربت منه .. محمد محمود عبد المجيد صاحب مصنع الأشغال النحاسية الصغير ...

- قال لى إنه كان تلميذا للخواجة ليتوكوهين صائغ الذهب والنحاس فى الحارة تتلمذ على يديه وعرف منه الصنعة وأسرارها ولما خرج الخواجه ليتوفى عام ١٧ إشترى منه المصنع الصغير واستمر يعمل فيه حتى الآن .
- يصنع محمد عبد الجيد هذه القطع النحاسية لحساب مصانع حقائب اليد الغالية الثمن ... الشيك .. يبيع لهم الألف جوز بعشرة جنيهات ... يصنع أيضا أشكالا وألوانا من الحلى النحاسية التي تحول حقيبة اليد والحذاء الحريمي من حذاء عادى إلى حذاء ثمنه فوق العشرة جنيهات بسبب هذه القطعة الصغيرة اللامعة من النحاس .
- قال لى وهو يعمل ويتكلم فى نفس الوقت .. اليهود عفاريت الصنعة ... أى صنعه من مافيش فى عام ٦٧ عندما باع له الخواجه ليتو كوهين الورشة وهاجر إلى إسرائيل لم يكن ليتو سعيدا وهو يترك حارة اليهود لكنه كان خائفا من الغد وما يمكن أن يأتى به . أكد محمود عبد المجيد فى انفعال .. وحياتك يا مدام هما سابونا خوف مش حبا فى إسرائيل .

#### إستر وعزيزه حاييم

فى حارة اليهود ٧٢٠. محلا ومصنعا صغيرا تبيع كل شيء حتى الأكلمة والسجاجيد من فضلات القماش ولا يعرفون كلمة مستحيل فالرزق يحب الحفية ... وكل من فى حارة اليهود فعلا خفاف وشطار ويعملون من الصبح حتى المساء ..

فى حارة اليهود أيضا كان ملجأ العجائز اليهود مازالت الكلمات المحفورة أعلاه تقول .. هنا دار المرحوم رحمين اسحاق ليشع الخيرى .

فى نهاية عام ٦٧ كان يضم ٢٦ يهودى ويهودية من العجائز وكانت الحاخاخانه تنفق عليهم من التبرعات ... عندما خرج اليهود جميعا إنتقل اليهود العجائز إلى ملجاً آخر فى شارع أحمد سعيد .

خرج اليهود حقيقة من ملجاً عجائز اليهود لكن الحارة مازال بها حتى الآن إثنان من عجائز اليهود رفضتا أن تتركا الحارة لأى سبب من الأسباب.
 ومن يومها وجيرانهما في البيت والحارة يحيطونهما بكل أسباب الرعاية فهما جيران العمر ..

تعيش الآن إسترليتو حايم .. وعزيزه ليتو حاييم فى المنزل رقم ١٥ حارة العطار منذ أكثر من ستين عاما .. هاجر الأهل والأصدقاء لكنهما لا تعرفان غير مصر وغير الحارة التي شهدتهما طفلتين فشابتين فعجوزتين تقضيان أيامهما في هدوء ..

● قالت إستر في تأكيد .. نروح فين ..؟ إحنا هنا من أيام سيدنا يوسف ماباع القطن ..!!.

فى زمن الشباب كانت إستر خياطة متواضعة لكنها كانت تكسب الكثير من الحارة وما حولها من حارات . وكانت تذهب لتخيط فى البيوت .

- أما عزيزه فكانت خياطة كبار القوم وكانت تدخل إلى بيوت الوزراء والكبراء ... كانوا جميعا يحبونها لإتقانها عملها ويرسلون السائق بالعربة ليأتى بها ويعود بها أيضا إلى الحارة بعد انتهاء عملها . وكانت أجرتها غالية في عام ١٩٣٠ كانت تقوم بخياطة الفستان « بجنيه كامل » .
- من دخلها فی الخیاطة إستطاعت أن تشتری هذا البیت لأمها وأخواتها
   وتعیش فیه الآن مع أختها وتأكلان من إیجاره ..
  - في الشكل وفي الحظ والزواج إستر وعزيزه متشابهتين .
- عزیزه ترکها زوجها عام ۲۷ وهاجر فجأة دون علمها إلى إسرائیل ولم
   یطلقها حتی الآن ..
- وإستر مازال زوجها في القاهرة لكنها لا تراه فقد دخل في الإسلام وتزوج
   من مسلمة وأنجب الأولاد .

- تقول إستر إن الخلاف بينهما بدأ يوم اكتشف أنها ادخرت ثلاثمائة جنيه بعيدا عنه وبدون علمه ومن يومها بدأ في التباعد حتى دخل في الإسلام
  - لا تعرف إستر من العبرية حرفا واحدا غير كلمات الصلاة .
- بین کل کلمة وأخری کانت إستر تقول وهی ترحب بنا .. الیهودی یحب یخدم العالم کله ... أنا کنت بأعلم جیرانی إزای یعملوا الکعك والمربی ویقطروا الزهر فی البیت ..... الیهود مش بخلا لکن یخافوا علی الفلوس .
- أحب أروح إسرائيل فى زيارة بس لكن أرجع تانى أموت هنا فى مصر ..
   وصمتت برهة ثم قالت لكن أنا عجوزه عايزين فى إسرائيل الشباب وبس .
- وبدأت عزيزه تقول بدون مناسبة .. اليهود القراوين ناس وحشين بياكلوا السمك القراميط والسمك الثعابين مع إن الرب قال لازم السمك يكون له قشر عشان يبقى حلال ..
- إبراهيم بن عمى داوود حسنى كان عندنا امبارح بيسأل عنا .. إسم ابراهيم
   فاروز هوه اللي بدع اليانصيب ..
- إسمعى فيه مشكلة أحب تنكتب فى الجرنال .. البيت بتاعنا ده بيجيب مبلغ بسيط والأمم المتحدة لما زارتنا وعرفت إن لنا بيت ملك مارضيتش تدينا فلوس ممكن يعنى تكتبى يدونا فلوس ...؟ الفلوس حلوه جدا خصوصا لما تنشال لوقت زنقه ..
  - حاتكتبي في جرنالك عشان الفلوس تبيجي ؟
- طیب إقعدوا معانا شویه دانتو ماشربتوش حاجه .. ولا النهارده الخمیس عند کم صیام « کان الیوم هو السبت » ... برضه الصیام مفید للصحة ... نورتونا .. ده احنا النهارده زارنا النبی محمد وموسی وعیسی بن مریم و کل الأنبیاء ..

## بخل أم شيطاره ..؟

أسأل عم زكريا ونحن نغادر البيت في الظلام الدامي مساء يوم السبت .. هل حقيقة ما يشاع عن بخل اليهود ؟

● أكاد ألمح ابتسامته فى الظلام وهو يجيب:

- كان عندنا هنا في حارة الكنيسة الله يمسيه بالخير الخواجه أنطون .. يوم الجمعة ينصب نصبه قصاد بيته عليها الوابور وميه بتغلى ويدبح الفرخه بقرش صاغ ولما صلاة الجمعة تخلص يكون غسل إيديه ولبس نضيف وواقف مستنى على باب الحارة بدوارق المية بالزهر .. يدى كل اللي راجع من الصلا يشرب الميه بتعريفه الكبايه .
- أما الخواجه ليشع فكان يشترى من معامل الأشعة والمستشفيات ورق الأشعة القديم اللي خلاص حايرموه ويطلع منه نترات الفضة يطلى بيها الصيغة التقليد ويبيعها .. وورق الأشعة اللي يفضل يعمل بيه أكياس لحفظ البطاقة والباسبور ...
- والست إستر بنت ابراهيم راحيل كانت سبحان الخلاق فيما خلق .. جمال ما وصفش .. كانت في كلية الصيدله وكانت عربية جيش مليانه ضباط تستناها كل يوم الصبح في القبة عشان يشوفوها بس وهيه رايحه الكلية ... كانت وحياتك يامدام لما تشرب الميه تبان من رقبتها ... وفي يوم نزل أخوها فرج فرحان أوى ومزاطط سألته فيه إيه يا فرج .. قال .. أختى إستر حاتتجوز من غير ما تدفع دوطه ... حاتتجوز راجل عجوز ..

#### رئيس الطائفة ..

فى أول كل شهر يقوم عم زكريا بزيارة إلى وكالة قماش فى سكة اللبودية بالحمزاوى الكبير يسلم هناك ويستلم ... عم زكريا يعمل أيضا جابيا لأموال اليهود التي مازالت فى حارة اليهود ويسلمها فى أول كل شهر لرئيس الطائفة اليهودية الخواجا أليكس اسكاكي ويتسلم منه ٥٪ من قيمة ما يجبيه ...

- عم زكريا يجبى فى أول كل شهر مبلغ ٣٢٠ جنيها مصريا قيمة إيجارات بيوت قديمة ودكاكين صغيرة يذهب ربعها للطائفة الإسرائيلية فى مصر التى يبلغ عددهم الآن خارج الحارة ١٧٠ فردا بالقاهرة وحوالى ٢٠٠ بالاسكندرية .
- وكان لابد من زيارة لوكالة الأقمشة بالحمزاوى الكبير حيث الخواجه فليكس أسكاكى الرئيس المالى للطائفة اليهودية فى مصر فلم يعد لهم حاخام مقيم فى مصر منذ عام ٦٧ .

- سألنى الخواجه اسكاكى فى بداية حديثى معه أن أحدد بالضبط ما سآخذه
   منه من وَقَت ونظر فى ساعته .. ثم تنهد وهو يقول ..
  - كنا ۱۲۰ ألف يهودي في مصر كلها .
  - في الحارة كان حوالي من ١٥ إلى ٢٠ ألف منا .
- من ٨٠ سنه كان كل أغنياء اليهود فى الحارة ثم خرجوا منها جميعا إلى الأحياء الراقية وتركوها للفقراء .
- لكن الحارة مازالت المكان الحقيقى لليهود فى مصر ففيها عشر معابد معبد بلهنيس وجاييم ورادموشى ويعقوب وإسماعيل وابن ميمون وغيرهم وبها. أيضا المدرسة وفرن الكوشير .
- ♦ أجرت الحكومة المصرية المدرسة من الطايفة اليهودية وتدفع لها إيجار ألف
   جنيه .
- أنا الرئيس الدنيوى للطائفة الإسرائيلية فى مصر أنا الذى أتحدث باسمهم مع المسئولين وأعرض مطالب الـ ٣٧٠ الباقية من اليهود فى مصر وأوزع الأموال التى تأتى على المستحقين منهم والفقراء . ولقد تعشيت مع بيجين عندما حضر فى قصر الطاهره . وحضرت عشاء آخر مع إيجال يادين بدعوة من فكرى مكرم عبيد فى فندق هليوبوليس بالاس .
- الدنيا كلها مبسوطه من السلام وأي حد عنده شوية عقل مش حتى عقل كثير يعرف إن الحرب دى ماتجيبش أبدا فايده .
- وافق الرئيس السادات أخيرا على أن يكون للطائفة فى مصر حاخام دينى من جديد وسيأتى من إسرائيل بعد شهرين ... إنتهت العشر دقائق للحديث شالوم ... وفى لحظة رأيت ظهر الخواجه فليكس سكاكى وهو ينصرف ... وانتهت العشر دقائق حقا للحديث لكن لم ينته بعد الحديث فلا يكن أن ينتهى فى مصر أى حديث عن اليهود دون أن نستمع إلى السيد محمد عاشور الذى يتاجر فى القماش ويطبع على نفقته كتبا عن اليهود يوزعها مجانا لمن يريد حبا فى العلم وفى الحقيقة ..
- الحاج سيد عاشور في سوق الحمزاوي الكبير صديق قديم لليهود منذ

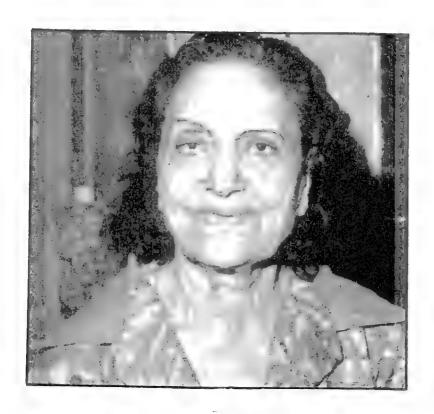

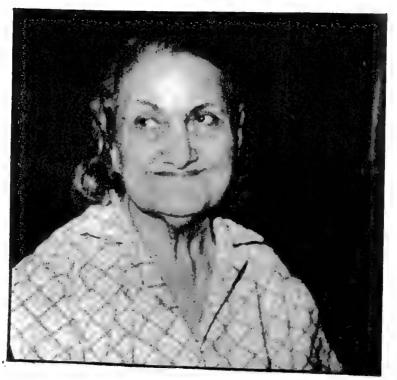

العشرينات فقد كان أول تاجر أقمشة مصرى ينفذ من خلال الحصار الذى كانوا يفرضونه بشتا على تجارة القماش في مصر ..

وفى اليوم الذى ذهبت فيه إليه كان قد أصدر كتابه الثامن عن اليهود ويحمل عنوان الصوم عند اليهود .

وقال الحاج سيد عاشور عن حارة اليهود ..

- حسارة كبيرة أن تندثر الحارة وتضيع معالمها المميزة كان يجب أن نحتفظ بها للسياح .. الحارة لها قيمة تاريخية كبيرة منذ عهد المعز لدين الله وبها عشرة معابد قيمة كمعبد ابن ميمون أعظم فلاسفة اليهود وطبيب الناصر صلاح الدين الأيوبي الخاص وأول من قدم شرحا للتوراة في ١٤ جزءاً .
- وبعد مازالت الحارة كما هي .. خرج منها اليهود ومرت سنوات وسنوات لكن مازالت تتردد فيها حتى الآن حكايات، اليهود .

| • | ٠ | ۰ | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ |   | • | • | • | •  | ٠ | • | • | ٠ | • |   | ٠ | ò | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • |   | • |   | • |   |   | • |   |   | • |   | • | - | • |   |   |   | • |    |   | • | • | • | - | • |   |   |   | • | • |   |   | • | • | • | - | • |   | • |   |   |   |
|   | • | - |   | • |   |   | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • | ٠ | • |   | ۰ |   |   | 4 |   | • |   | * | a | * | • | 6 | q | ۰ |   | gr |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 4 | ٠ |   |   |   |

# ارة الع



# هنا عاشت زوبة .. ونبوية شخلع وعزيزه كهربا .. ونظله العدل .. وفاطمه سمكه ..

حارة العوالم من الخارج هي حارة الأنس .. والحظ والبهجة والفرفشة ... هي بهجة وأنس وطرب ... وراقصة تلمع بالترتبر والألوان تحت الأضواء .. والموسيقي تدق ... والفرح ينتشر ...

حارة العوالم هي اللعب بالألوان .. وبالنغمات ... وبمشاعر الناس في لحظات الفرح المطلق ...

هى الفرح ... والأنس .. والصهللة .. هي مزيكة وطبلة ... ورق .. ونغم على واحده .. ونص ..

هذه هي حارة العوالم من الخارج وفي عيون الآخرين ...!!

ومن الداخل .. فحارة العوالم فيها حقا كل الأنس والبهجة ..

والفرفشة .. وفيها أيضا بجانب الابتسامات دموع .. وحب .. وزيف .. وصدق .. وحكايات كثيرة ... كثيرة .. وفيها من إسمها الكثير فهى ليست عالما قائما بذاته فحسب ... لكنها حقا عوالم متعددة داخل حارة العوالم ...!!

# حارة العوالم .. في باب الخلق

الشائع لدى الكثيرين أن حارة العوالم لهى جزء من شارع محمد على محطة الأنس فى القاهرة منذ ما يقرب من ١٥٠ عاما ... لكن الحقيقة غير ذلك فحارة العوالم تقع فى جزء من ميدان باب الخلق قريبا جدا من مديرية أمن القاهرة .. وعلى بعد خطوات أيضا من دار الكتب ... وتطل من مسافة قريبة على شارع محمد على ب...

وحتى ما يقرب من ثلاثين عاما كانت الحارة .هى حارة العوالم بحق وحقيق ... لا يخلو.بيت فيها على صغرها من عالمة أو أكثر تنثر البهجة في ليالي القاهرة ... فى الصباح كانت دائما هى الحارة الوحيدة الهادئة .. النائمة مهما علت الضبجة فى ميدان باب الخلق الصاخب المزدحم واشتد الضجيج .... ومن بعد العصر تبدو الحارة وكأنها قد شدت شالها فحزمت به وسطها وأخذت تهتز فى شخلعة ودلع حتى ساعات الصباح الأولى عندما تبدأ نومها ..

يقول فكرى حسين المطيباتى « وهذه كانت مهنته فى كار العوالم » أن الحارة كانت تبدأ يومها مع آخر ضوء من النهار فتفتح الشبابيك فى كل البيوت وتعلو أصوات ضبط الأوتار ... وضبط الطبلة على واحده ونص .. ويبدأ ليل الحظ .. والفرفشة فى قاهرة المعز على رنين ضحكات العوالم وهن يرتدين ألوانهن الزاهية إستعدادا للانتشار فى أفراح وحفلات العاصمة ...

#### زوبسة وشخئلع

يقول فكرى الذى اعتزل العمل الآن وأصبح يعطى دروسا فى الأكرديون أن الحارة كانت تضم فيما مضى أسماء لآمعة فى سماء ليالى البهجة والطرب . كان فى الحارة على أيام عزها .. ست زوبة الكلوباتية .. وست نبوية شخلع .. وست عزيزة كهربا .. وعايده وصفى .. وتوحيده .. وفاطمة الطحانه وعزيزه حظ .. وثريا سمكه .. وغيرهن كثيرات .. منهن من توفت ومنهن من انتقلت من حارة العوالم إلى شارع آخر بعيدا عن العالم الذى انتمت إليه طيلة حياتها بعد أن اعتزلت العمل تماما . وأصبحت الحارة الآن تضم على الجانبين محلات تصنع جهاز العرايس بأسعار متواضعة .

الظاهرة الغريبة التي صادفتني .. أن العوالم المتقاعدات قد انتقلن جميعا من بدلة الرقص إلى الحجاب الكامل الذي يغطى ما أمر الله بستره وأن معظمهن رغم إلحاحي الشديد قد رفض الكلام عما مضى من أيام ..

وأنسا قسلت أتسسوب وده شسسىء مكتسسوب وخسلاص النويسة سسماح

华 华 华

لكن حارة العوالم, وإن خلت اليوم من العوالم إلا أنها مازالت مركز - ١٧٦ -

المعلومات الدقيقة عن عالم العوالم فمن الحارة تستطيع أن تعرف أين توجد كل عالمة الآن مهنة قد انتشرت حول الحارة وفى نفس المنطقة فى حارات باب الوزير ودرب عنبه ... وحارة المدبح .. والمناصره ... ربما لتستطيع كل واحدة أن تكتب فى بطاقتها كلمة فنانة بدلا من عالمة ...

ومن حارة العوالم الخالية من العوالم أحالونى إلى شارع محمد على حيث مجمع العوالم الكبير ... وعبر ميدان باب الخلق أخذت طريقى إلى شارع محمد على ... وخطوات قليلة وأصبحت داخل عالم « الهيء .. الميء ... وضرب الرق .. وسلام مربع .. » .

\* \* \*

#### سعاد نجفسة

على قهوة التاج وسط شارع محمد على كانت تجلس تشد أنفاس الشيشة بحرفنة وتتفرج على الشارع أمامها فى شرود ... وكل ما فيها ينطق بأنها عالمة أصيلة ..

حبكة الملاءة على جسدها ... ووجهها اللامع الناعم .. وحواجبها المزحجة بدقة بالغة .. والكحل المختفى فى رموش عينيها كأنه كحل ربانى .. والذهب الكثير الذى يغطى صدرها وذراعيها ينطق بسنوات العمر الطويل الذى أمضته فى جمعه ..

كانت ست سعاد نجفة العالمة المعتزلة حاليا كما تقول تجلس على القهوة كعادتها فى كل عصر عندما جلست بجانبها تحت البواكى ... وشارع محمد على يروج ويغدو أمامنا متمخترا ...

شدت من الشيشة نفسا طويلا قبل أن تقول ..

قمر المصرية .. وحميده المناصره ... وأمال حسين .. ومنيره المعداوى .. كانوا ستات بمعنى الكلمة كلمتهم واحدة .. وما فيش منهم أى غلط .. كلهم اللي ماتت .. واللي حجت .. واللي ست في بيتها .. أصل الكار مابقاش كار ... ده لم لمامه .. كل اللي هربانه من أهلها ... اللي هربانه من جوزها ..

اللى بيت الحدمة مزهقها .. أسهل حاجة عندها تلفع ملايتها وتحصل شارع محمد على تهز وسطها وتلون وشها وتقول أنا عالمه ...

الله يرحم أيام زمان .. كانت الأسطى العالمه تحسب حساب للفرح وأصحابه لازم ياخدوا حقهم تمام .. تلمنا أربع خمس بنات وتفتش علينا قبل ما نروح ... الماكياج مضبوط ولا لأ ..؟ ريحتنا حلوه ولا لأ ..؟ فيه فتق فى البدلة ..؟ فيه قطع ؟.. البدلة نضيفة ولا لأ ..؟ ونروح بيوت وزرا وباشوات ندخل فى أدبنا نقعد مع الستات .. وبعدين فى الفرح الأسطى تقعد على الكنبة تغنى وهيه قاعدة واحنا نرقص ... وفى الزفة الأسطى تمسك الرق تغنى واحنا نرف ... فى الفرح الكبير المعتبر .. كانت أحسن بنت تاخد ، ٥ قرش بالكتير والأسطى ٥ جنيه ..

#### للحب حكايات ..

للحب في حياة ست سعاد نجفة حكايات ..

صند ثلاثین عاما شبك الهوی فی أحد الأفراح مع أحد الفتوات المجدع ...
 من أجل عیونه هجرت ست سعاد الكار سبع سنوات وهی فی عز ..
 عزها ..

وسبع مسينين السينه دى ..

- سبع سنین یاختی حکم فیا حکم قراقوش .. أشوف أمی کل ۱۰۰ یوم ۱۰۰ وان خرجت أخرج بالبرقع أبو قصبة .. أیو صحیح القصبة ذهب .. لکن أهو برقع مداری عنی الدنیا ...
- بعد سبع سنین جواز حنیت للکار تانی قلت له إنت من سکة ونا من سکة یابن الناس .. ورجعت لقیت الدنیا اتغیرت شویه .. لکن برضه کانت لسه دنیا ... قضلت اشتغل لغایة ۱۵ سنة فاتوا لما الضرایب خلتنی ماشیة اکلم نفسی ... کل یوم جواب و کل یوم مرسال .. مطلوب منك ... مطلوب منك .. لما زهقت وغلب غلبی .. إتجوزت وقعدت فی البیت ..

- أفراح زمان ...؟ هيه فين أفراح زمان .. ما بقتش تنشاف ولا في الأحلام ... دلوقتي أي بلطجي بسنجه يقف ويقول أنا نقطت بثلاثة جنيه هاتوهم لاخطف الرقاصة اللي معاكم ...!!
- تيجي الحكومة اللي بتدور ع الضرايب .. تيجي تُحمي الرقاصات ...!!..

#### « موسسيقه » الجمعية الخيريسة

عند محل « موسيقه » الجمعية الخيرية وسط شارع محمد على توقفت .. كان
 الرجل العجوز بداخله يدير جرامافونا قديما ويهتز طربا على نغمات أغنية
 تقول كلمانها:

في الليسل مانامست عيونسي يحسبوا العاشست ينسام دا العاشسق مفسرم صبابسه ما عسلي العاشست مسلام يا عنيه ... سلامات يا عنيه ..

- كان الرجل بجسمه النحيل وحشمات وجهه الراقصة مع كل نغمة فى الأغنية
   صورة مجسمة لكل تاريخ الشارع الذى نقف فيه .. شارع محمد على ...
- على وجهه كانت تدق المزاهر .. والطبلة ... وتهتز عالمة أصيلة من عوالم ; مان ..
- اضطررت أن أوقظه من نشوته فتلقانى بابتسامة ودود وخلع غطاء قديما للرأس عن رأسه وهو يحيينى ... عم سيد الجداوى صاحب محل « موسيقه » الجمعية الخيرية يقترب من عامه الثانين .. لكن لأنه عاش عمره في أنس وطرب فلا يبدو عليه سنه الحقيقى يبدو عليه الشباب أليس كذلك ..؟ هكذا تساءل في سرور واضح ..
  - عم سيد هو أقدم من في الكار في شارع محمد على حاليا .
- كان فى الأصل منجد بلدى وكان أبوه فى الكار ثم مات أبوه وحشى عم سيد أن « يضيع » إسم العائلة من الشارع كما قال فترك التنجيد وأقام فى المحل ليبقى إسم العائلة محفوظا فى عالم الهشتك .. بشتك ..



- يادى العمر الطويل ... هكذا قال عم سيد وهو يعتدل في جلسته تاركا يديه تصاحبان الحديث بالنقر على مائدة صغيرة أمامه على واحده ونص ...
- المحل ده « اللي حافظ إسم العيلة » بيأجر الآلات الموسيقية النحاس للصنايعية ... صنايعية الفن يعنى
- النفير بعشرة صاغ .. في الليلة .. والطبلة بخمسة والرق بخمسة ... ونا
   كنت في زماني ألعب ترمبيته .
- راح زمن الموسيقى النحاس الجميلة .. كانت فرقة حسب الله أحسن فرقة فى الشارع تتأجر بعشره جنيه فى الليلة وعددها ٢٤ نفر بالهدوم الصفرا ..
   وكان فيه فى الشارع ٧ محلات تبعها فرق « الموسيقه » النحاسى مابقاش غير ٣ .
- وآه يادى العمر الطويـل ... الشارع ده كان ضحكـة الأنس والحظ والفرفشة .. كان نجفة مصر اللي تفضل تلالي طول الليالي ماتنطفيش ..
  - عاد عم سيد يغني لنفسه بصوت خفيض وهو شارد النظرات ...

إن حبيبت ابقيسى اعسدرنى وهسات السكينة واجسزرنى حاعمل لك شيخ وتيجى تزورنى

- إنتابته نوبة نشاط مفاجىء وهو يقول ...
- ماحدش بقى بيقدر مزيكة النحاس .. مع إن أنا نفسى إتزفيت بمزيكة النحاس .. أنا نفسى ...
- وقف عم سيد بجوار مقعده وهو يشير بيديه بحماس ... خرجت المزيكة من هنا ٢٤ نفر لغاية بيت العروسة في قصر الشوق وهيه بتضرب في الشوارع .. وفي الفرح هات ياسلامات وصهلله لعبت أدوار .. كادني الهوى .. جمالك يا فريد عصرك .. أفراح القبة ... محمد لابس سيفه ..
- كانت المزيكة بتضرب تحت والأسطى نبوية شخلع بتزفني فوق عند الستات ..

#### أسساطير الحسط

عم سيد يقترب من الثانين ومن غيره يمكن أن يحكى حكايات الشارع الطويل .. وعم سيد « لقطة » بحق وحقيق يعشق الحكايات ويحب أن يروى .. قال ..

- لو اتكلم كل حجر وكل باب بيت في شارع محمد على حايقول عجب ويحكى حواديت أغرب من أى حيال ..
- مره واحد بيه من مدرسة المهندسخانه نازل من على سلم بيت أسطى زوبه الكلوباتية بعدما اتفق معاها تحيى فرحه على بنت ناس م المنيرة بعد جمعتين .. نازل على السلم .. إلا وصبية من صبيان الأسطى طالعه حافيه شاريه فحم من الشارع .. البيه وقفها وسألها عن إسمها ومن إيدها خدها ع المأذون عدل واتجوزها بدل العروسة ... ومن ٤٠ سنة عايشين مع بعض فى التبات والنبات فى العجوزة على وش النيل وولادها دلوقت مهندس .. ودكتور ..
- ومرة واحد موظف فى مديرية مصر عشق واحده عالمه عند بديعه مصابنى وصرف عليها فلوس الدنيا لكن قلبها كان مع واحد غيره .. أتاريه بيختلس عشان يجلب عبتها ولا فايدة .. وفى يوم كشفوا عنده فى الشغل عن الفلوس الناقصة وصبحوا حايبلغوا فيه البوليس ... علمت هيه من واحد صاحبه راحت خالعه صيغتها وسلمتها له يبيعها ويسد اللى خده وقالتله إوعى بعد كده توريني وشك تانى . وكانت تجيني هنا فى الدكان أستلف لها الصيغة اللى تلبسها بضمانتي .

#### زمان .. والآن ..

الشارع دلوقت عباره عن إيه .. ؟؟

- شوفی یا ستی شارع محمد علی هوه شارع محمد علی لا یمکن ینتهی أبدا من حیاة مصر .. إلا لما الناس تبطل ضحك وفرفشة .. لكن بقی الشارع إتغیر كثیر أوى عن زمان ..
- زمان كانت العوالم فى الشارع على الصفين من كل شكل ولون .. وكانت

كل القهاوى اللى انت شايفاها ذى تحت البواكبى مليانة أسطوات ومطيباتية .. كل مطيب له كذا عالمه يعرفها ويتفق معاها ... تيجبى سيادتك مثلا تتفقى على فرح أو مقابلة أو زفة مطاهر .. تيجي القهوه وتتفقى مع المطيب على الموضوع وهوه في الميعاد يجيب العربية الكارو وياخد العالمه وبناتها لحد الفرح أو البيت وياخد منك ومنها ..

- المطيباتية لسه لغاية دلوقت موجودين ويقعدوا على القهاوى من بعد العصر .. لكن بقى الشغل مش زى زمان زمان كانت الزفة تكلف صاحب الفرح ٢ جنيه غير النقوط ... دلوقت أقل زفة تتكلف ٤٠ جنيه ومفيش نقوط .
- زمان كانت الأفراح بس لوحدها تفتح بيت العالمه وصبيانها لكن دلوقت عوالم الشارع بينزلوا تياترات الأرياف والسيرك وملاهى شارع الهرم ...
   إيه .. يادى الزمن الطويل ...
- عاد عم سيد يقول .. الفرح زمان كان له أصول كان لابد من مزيكة النحاس تضرب قصاد بيت الفرح من أول النهار .. والأفراح كلها فى البيوت .
- بدعة النوادى واللوكاندات دى ماهياش تمام هوه صاحب اللوكانده حايبقى
   قلبه على اللوكانده ولا على الفرح ..
- كانت زفة العوالم لها أصول ولها شمخه .. العالمه تزف العروسة لغاية باب أودة النوم يقوم يفضل الفرع معاها على طول .. دلوقت العروسة تتجوز وتخلف ويمكن ماحدش يحس بيها .
- كان الفرح ثلاث ليالى على الأقل .. ليلة الحنة وليلة الجلوه .. وليلة الفرح .. دلوقت سلق بيض ليلة واحده وبس .
- ياما شفنا عز وأفراح .. أنا والفرقة مره رحنا فرح ابن البدراوى عاشور .. وكانت البدرة فى الزفة جنيهات ذهب .. لكن ماحدش من الآلاتية وطى ومد إيده على الأرض والجنيهات نازله زى المطر .. البدراوى عاشور إتبسط جدا حط إيده بعد الفرح فى خمسين جنيه للفرقة .

عاد عم سيد الجداوى ينقر بيده على المائدة الصغيرة وقبل أن يعاود الحديث
 من جديد كنت قد تسللت ثانية إلى شارع محمد على ...

#### نظسلة العسدل

كان إسمها يتردد كثيرا على لسان الآلاتية والمطيباتية وزميلاتها القدامي ...

● قالوا لى إنها آخر من بقى من عوالم زمان على أصولهم ... لم تغير جلدها لتساير العصر .. لكنها احتفظت بأصلها حتى عادت الدنيا تسعى إليها فى هذه الأيام التى أصبحت الموده فيها هى العودة إلى القديم فى كل شيء ..

#### أيسن نظسلة العسدل

بحثت عن العالمة القديمة الشهيرة نظله العدل فوجدتها فى ظهر حارة العوالم فى
 باب الحلق « فى درب الرخام » تسكن بيتا قديما متهالكا .. لكن هواه يرد الروح كما قالت لتشرح سبب تمسكها به إلى الآن .

واسمحوا لى أن أترك القلم يكتب كما تكلمت تماما دون أى تدخل فى الصياغة ..

- قالت .. أنا مش عالمه ..!! « أمال إيه ..؟؟ »
- أنا فنانة كبيره أوى ... جدى أبو أبويا كان عالم كبير من عيلة كبيرة أوى ... بس عيلة أمى كانوا أصلا عوالم .. أنا باكلمك بصراحة .. أبويا حب أمى واتجوزها كانت بتقرأ قرآن وتحيى هيه وفرقتها المقابلات عند ستى أم أبويا ...
  - أمى هيه العالمه « سُلُمْ » اللي كتب عنها سي توفيق الحكيم ياعينيه ..
- مش حا .... قولك ... حا .. جه لأ دانا فنانة كبيره أوى مش فنانة
   صغيرة .. جدى أبو أبويا من عيله كبيرة أوى ..
- أنا فن مافيش حد يعرف يعمله .. لكن إيه .. حدى بالك .. أنا باكلمك الجد .. جدى أبو أبويا الشيخ ابراهيم العدل من أعيان الدقهلية كان مع الشيخ المراغى شيخ الإسلام يسافر وياه فى كل البلاد .
- أستاذنا الكبير سي توفيق الحكيم عامل عن أمي حاجات وحاجات ... لما جه

- مدير الكتبخانه رحت له أنا وأمى وقاللها إزيك يا أسطى « سُـلُمْ » واداها فلوس « غريبة » . .
- أنا أبويا ضيع عشرين فدان على بنات المنصورة وهربت من مرات أبويا وجيت لأمى فى مصر جوزتنى لراجل فنان عواد بقالى معاه ٤٠ سنة آدى السبب يا حبيبة قلبى ...!!
- أنا اشتغلت مع الست رئيسه عفيفي .. أسطى كبيره أوى .. وكانت بتمسك أفراح كبيرة ... أنا فنائة كبيرة أوى .. وباشتغل دلوقت مدربه ..
  - العوالم دول أحسن ناس في البلد وكانوا بيخشوا لأحسن هوانم البلد .
- يا أختى أنا كلى فن ياروح قلبى لكن ما احبش أتكلم عن نفسى .. أعوذ بالله من قولة أنا ..
- أنا طلعت لقيت عمى أخو أبويا عامل فرقة تمثيل واشتغلت معاه .. أحمد
   العدل الفنان العظيم .
- أنا حاليا بادرب الرقاصات .. بادرب رقص شمعدان وشرق ورقص العوالم وشرقاوی ونوبی واسكندرانی .
- أنا كل الصحافة بتجينى هنا وكل المصورين اشتغلت فى الفن وناسن ١٢ سنة .. رياضية وغاوية الفن ولما بطلت الفن عييت وخسيت .. كان وزنى ١٢٠ كيلو دلوقت بقيت ٩٠ .
  - أنا حاعمل فيلم فيه قصة حياتي .
- نظله العدل دى بقى ياعينيه ماحدش حايعرف يعمل الحاجات اللى عملتها .. الشمعدان بتاعى ٢٠ كيلو .. بنات اليومين دول بيرقصوا بشمعدان كيلو واحد .
- أنا نظله العدل الفنانة الكبيرة .. اللي كانوا بيشيلوا لنا الشنط بقوا أصحاب فلل وعمارات لكن احنا ضيعنا اللي كسبناه ع الفن والأولاد وأبويا ضيع فدادينه على بنات المنصورة « هذًا أيضا من ضمن الفن » ..
- والنبى ماتنسيش تكتبى عنوان البيت وتقولى إن أنا باحب نجوى فؤاد وسهير ..
- وانتهت مقابلة نظله العدل دون أن أنطق بكلمة واحده .. هل بعد كل هذا الفن ما يقال .. ؟؟

#### أمسال ..

ومن ميدان باب الخلق إلى شارع محمد على ثانية أرهف أذانى لعلى ألتقط نغمة سيكا أو نهاوند .. أو ضحكة رائقة لعالمه تستعد لسهرة ليل طويل . لكن أذنى لا تلتقطان شيئا غير ضجة الترام وكركبة فى الشارع الضيق .

فى أحد دروب الشارع الضيقة صعدت كما وصف لى عم سيد الجداوى سلما طويلا ضيقا حتى حجرة ضيقة مزدحمة بالأثاث .. وعلى السرير المكان الوحيد للجلوس فى الغرفة جلست أمال أحد عوالم السوق حاليا ..

- أمال فى حوالى الأربعين من العمر .. ورغم جلابية البيت التى ترتديها فهى مهذبه .. تلمع فى شعرها صفرة الأكسجين .. وأظافرها مطلبتان بلون أحمر فاقع وحولها أربعة أطفال وسيده عجوز تستروح الهواء بجانب النافذة ..
  - فى الحجرة فى ازدحام شديد سرير واحد ومرتبتين وثلاجة ومرآه .
- أمال فى الكار منذ عشرين عاما .. غوت الفن بلا أسباب فلم تتردد وانضمت على الفور للكار ...
  - من علم نبوية وشهرتها في الكار أمال فن العوالم ..؟
  - علمتها الأسطى دولت أم صبره أسطى كبيرة أوى في الكار ..
- إشتكت أمال من الكثير .. والكثير .. شكت من الزمن الغدار .. ومن الكار .. ومن الشارع الضيق .. ومن أحمد فؤاد حسن نقيب الموسيقيين .
- فأما الزمن فقد سلبها الكثير .. سلبها الزوج الذي أنجبت منه الأربع أطفال 
  « كان عيل ... ونا عيله » .. كان تلميذ وبيلعب أكرديون ورايا في الفرقة 
  ونا بارقص عشان يحصل مصاريفه .. حصل النصيب واتجوزنا وخلفنا 
  الأربع عيال ... إتخرج مدرس واشتغل سابني وساب الأربع غيال واتجوز 
  واحده مدرسة زميلته ورماني ورمي العيال .. باصرف عليهم من بدلة 
  الرقص .

# ومنین أروح یاعین م الوعد والمكتوب واللی جری یا عین شیء ع الجبین مكتوب

وأما الكار فلم يعد ... كان زمان من ١٥ سنة تقبض أمال في الفرح نص
 ١٣٩ –

جنيه وكان يكفى ويزيد أما الآن فتقبض ٢٠ جنيه تصرفهم قبل أن تراهم يأخذ المطيب الذى يأتى لها بالشغل إتنين جنيه ويأخذ الذى يأتى لها بالعربة ويدلها على العنوان جنيه وتتكلف بدلة الرقص ٢٠٠ جنيه وكانت من ٢٠ سنة لا تزيد عن ٢٠ جنيه .

- ساعات یاختی بیجی علیا یوم الخمیس ونا قاعده أهش عند المطیب وألاقی ناس أی کلام راکبین التاکسی ورایحین الشغل .. صیغتی کلها بعتها عشان آکل أنا والعیال .. عندی بدلة رقص واحده وباشحت من زمیلتی فی نفس کسمی بدلتها .. والأؤده دی فیها أنا وأولادی واتنین اخواتی وأمی وأختی المطلقة و حماتی اللی قاطعت ابنها بعد ما طلقنی ومارضیتش تسیبنی .
- وعن شارع محمد على قالت « أمال » « نبوية سابقا » .. الشارع هنا بقى وحش أوى .. جدوا علينا ناس فى الشارع معاهمش كارنيه نقابة أو تصريح دول اللى بيبوظوا سمعة الشارع ... كل رقاصة تنخطف وتكتب فضيحتها فى الجرائد يقولوا محمد على ..
- وعن أحمد فؤاد حسن قالت أمال .. أقدر أفهم أحمد فؤاد حسن بيدى الكارنيهات والتصاريح دى على أساس إيه ..؟ ده كل من هب ودب بقى معاه كارنيه .. بوظوا علينا الشغل قبل ماتدى كارنيه إتحرى عنهم .. إعمل لهم فيش وتشبيه ..

## حسب الله الأول ..

من يستطيع أن يذكر شارع محمد على دون أن يذكر أشهر اعلامه .. المعلم حسب الله صاحب فرقة الموسيقى النحاسية الشهيرة ... هذه الموسيقى التي ملأت بالبهجة كل أفراح مصر منذ ما يقرب من سبعين عاما وكانت فرحة الناس وبهجة الأطفال حين كانت تمضى فى الشوارع حاملة آلاتها النحاسية الضخمة فى طريقها إلى أحد الأفراح ..

- إلى أين انتهت فرقة حسب الله الآن ..؟؟
- على نفس قهوة التاج الشهيرة في أول شارع محمد على يجلس الآن محمود
   شلبي هلال عازف الكورنيت في فرقة حسب الله الكبير منذ خمسين سنة ..
- لم يعرف محمود شلبي هلال طيلة حياته غير ضرب الكورنيت الشبيهة
   ◄ ٧٣٠ -

- بالطبلة ... ومن دقات أصابعه على الكورنيت عاش أيام عز كثيرة .. ويعيش الآن أيام ضنك عسيرة .
- فى أيام المعلم محمد حسب الله الكبير كان لا يمر يوم بدون عمل لذلك كان محمود شلبى هلال يقتنى بذلتين صفراويتين تلمع أزرارهما النحاس باستمرار وكان يقبض فى الليلة ١٠ أو ١٥ قرشا على الأكثر ولم تكن تجىء أيام بطالة أبدا .. ليه بقى لأن الناس كانت رايقه وفايقه والقرش له قيمة ... إن ماكانش فيه فرح .. كانت تبقى زفة مطاهر .. سبوع .. زفة عفش يبقى واحد طلع م الجيش .. كانت الناس بتخلق المناسبات السعيدة وتفرح نفسها ...
- ۲٤ نفر كانوا فى الفرقة .. وكانت أحسن ليلة بعشره جنيه والمواصلات على حسابنا ... مات حسب الله الكبير الفرقة اتشردت ... إبتديت ألقط رزق من هنا وهنا لغاية الشغل مانام خالص والناس قربت تنسى المزيكة النحاس .
- إستجمع محمد شلبى هلال كل قوته وهو يقول .. آنا سمعت الحكومة بتقول التأمينات لكل فئات الشعب ... هوه إحنا بتوع المزيكة النحاس نبقى برضه من فئات الشعب ...؟ هه ...؟؟ .

#### شــربات ...

- أمام محل عم سيد الجداوى وجدت « شربات » ..!! شربات عالمه من ٢٥ سنة بدأت وعمرها عشر سنوات مع أسطى المطيب الذائع الصيت وكانت في أول أمرها تحمل الشنطة للأسطى العالمه .
  - قالت .. أنا مطربة شاطره وأغنى كل الأغاني ...
- ما اقبلش أروح أفراح شبرا مثلا ولو حابات من غير عشا . مره في شبرا نطيت من سطح لسطح عشان كانوا عايزين يخطفوني ... لكن أحب الدرب الأحمر والباطنية عشان بينقطوا كويس أوى ..
- کنت متجوزه زمیلی فی الفرقة ومات وساب لی الهم اللی ما بیخلصش و ۳۰ عیال باربی فیهم وامه العاجزه اللی ولادها الرجاله رموها من زن نسوانهم حارمیها ..؟ أهی قاعده وربنا بیرزقنی برزق الجمیع ...؟؟
- أنا دايما في الفرح تحت أمر الناس وطلباتهم وأغنى كل حاجه من ورده وفايزه

لشادية ونجاة الصغيرة لكن لو سابوني أغنى اللي في ضميري حاقول ... أيها الراقدون تحت التراب ...!!

#### المطيباتي ..

فى دكان صغير يبيع الحلويات البسيطة ويبيع أيضا آلات موسيقية كالرق والطبلة والعود وجدته ...

- رأفت هلال في الكار منذ خمسين عاما .. مرت عليه جميع عوالم الشارع ...
   قال ...
- كلهم اشتغلت معاهم ... الأسطى زوبه الكلوباتية كنت باخدها الأفراح باتنين جنيه بالشمعدان .
- دلوقت أقل بنت رقاصة ومش أد كده بتطلب ٣٠ و ٤٠ جنيه وإماره فوق
   الوصف ..
- التليفزيون كان يطلب منى بنات للبرامج والرقصات والتمثيليات وكنت باودى محمد رشدى فى الفرح بتمانين جنيه .
- الضرايب طلبت منى ٤٩٠٠ جنيه عن خمس سنين قفلت الدكانه وفتحت
   ععل الحلويات والعدد أأجرها للموسيقيين .
  - الصنعه باظت يا هانم .. وشارع محمد على راحت عليه من بعدنا .

#### يا محلا جمالك يا عروسه ..

من الثلاثينات وحتى اليوم أحلى ما يطرب الأذن فى زفة العروسة هى أغنيات معينة عاشت واستمرت حتى الآن ..

- من منا لم تهزه إتمخطرى يا حلوه يا زينه .. ويا محلا جمالك يا عروسه .. وزيدوا الفرح واسقوا الشربات .. عروستنا حلوه ما فيش منها .. ومبروك عليكى عريسك الخفه يا عروسه يا زاينه الزفة ..
- كلها أغنيات لملحن واحد ارتبط إسمه بأغانى الفرح والزفة وارتبطت حياته بالأسطى سيده حسن أشهر من أدت هذه الأغنيات وأشهر من زفت عرائس مصر في زمانها ..
- فى خان الخليلى يعيش الآن ملحن أغنيات العرائس التى رقصت عليها كل راقصات شارع محمد على منذ خمسين عاما ويزيد .

- زكى فوزى الملحن يقول .. كان للطرب والفرح أوان ويبدو أنه قد انتهى الآن .. هكذا بدأ كلامه معى .. « كان الفن للفن ولانبساط الناس وليس للتجارة أو بناء العمارات .. إسعاد الناس ورضاهم كان منتهى نجاحنا ومطلبنا ..
- عم زكى وزوجته كانا أشهر من زفا العرائس فى زمانهما ... كانت سيده
   حسن تغنى فى الزفة إحدى أغنياتها الشهيرة وعلى نغماتها ترقص الراقصة ..

#### زواج ابن المراغى :

- يقول عم زكى أنهما أحيا زفاف إبن الشيخ المراغى شيخ الإسلام وإبن عثمان عرم وزير الأشغال الوفدى القديم .. وشقيق سى صالح عبد الحى أشهر مطربى زمانه .. وكان مقابل الزفة ثلاثين جنيها فقط شاملة أجر الفرقة الموسيقية والراقصات وست سيده .. وكان صاحب الفرح يضمن نقطة قدرها عشرون جنيها إن قلت عن هذا القدر أكملها هو من جيبه وإن زادت كانت من نصيب الفرقة .
- كان الجنيه كما يقول عم زكى أيامها عشرى يمكث فى الجيب أياما وأيام ..
  فى عام ٦٣ توفت ست سيده فجأة وهى على سجادة الصلاة وكانت قد
  احتجبت عن الزفة والأفراح منذ عام ٥٣ ... لكن أغانى الفرح لا تنتهى
  ومازالت المزاهر..تدق .. يا محلا جمالك .. واتمخطرى ومبروك عليكى ...
  - ويبقى أيضا شارع محمد على ..
- وفى كل فرح مهما كان مستواه لابد من ظل لهذا الشارع الشهير ... إما راقصة منه أو طبال أو عواد .. أو موسيقي عجوز .. أو حتى المطيب الذى اشترك فى إعداد هذا الفرح .
- آما الاسطوات ... اسطوات شارع محمد على اللاتى صنعن شهرته ومجده القديم فقد رحن وراحت أيامهن ...

|       |   |   |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • | ٠ |   | ۰ | • |   | • | • | ٠ | 4 | • | • | • | • |   | ٠ | • | • | ٠ |   | • | • | • |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>• | • | • |   |   | • | • |   | • | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ |
|       | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • |   | • | ٠ | • | ٠ | • |

# ö,

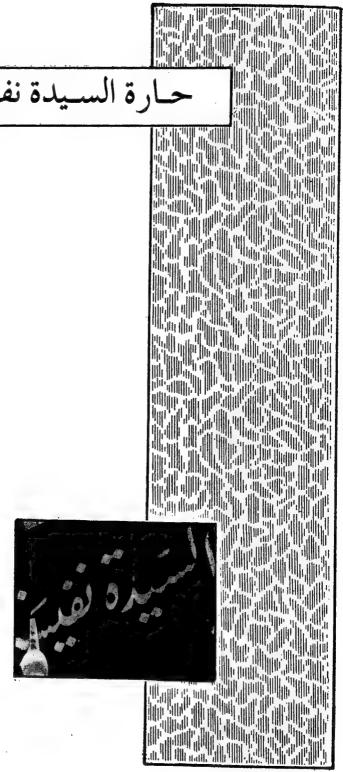

أهدأ حارة في القاهرة .. لا يدخلها الحر أو الجريمة .. جاءت الراقصة تدعو فتركت زوجها وأقامت 'بجوار السنت ..

٣ أَثَمَـٰة في مساجد مصر لا يحالون إلى المعاش ..

هى أهدأ حارة فى القاهرة .. والوحيدة التي تخلو من أى مظهر للخروج على الأمن أو الانحراف في أية صورة ..

وهى المكان الذى يتسابق إليه رجال الشرطة يودون لوكان مقرا لعملهم ونشاطهم .. أو بمعنى آخر مكانا لراحة بالهم وهدوء نشاطهم ..

وهم لايدرون سببا لقلة الجرائم أو المتاعب في هذه الحارة الصغيرة .. وهناك سبب في اعتقادهم لهذا الهدوء والأمن .. إنه بركة البست التي حلت بالمنطقة أليست بحر العطايا .. وكريمة الدارين ..!!

ومع ذلك فالحارة الصغيرة التي تقع يسار مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها والمسماة باسمها «حارة السيدة نفيسة» تضم مجموعة غريبة من الناس ... غريبة حقا ..

بجوار السيدة الطاهرة .. وفي الحارة الضيقة التي تضم حوشين للمقابر ومسكنين وخيمة صغيرة ودكانين صغيرين ومنزلا كبيرا مهيبا هو منزل شيخ جامع السيدة نفيسة .. في هذه الحارة الصغيرة يقيم فنان يلعب بالعرائس للاطفال .. وراقصة سابقة اعتزلت الرقص وأقامت بجوار الست حبا فيها وتشفعا بها واستغفارا عماسبق من أيام ..

ويقيم أيضا بقال الحارة .. ويقع هنا مدفن محمد فريد قبل أن ينقل إلى القلعة .. ومجموعة من الناس يختلفون فى المذاهب والمشارب لكنهم وفى النهاية يجتمعون فى حب السيدة الطاهرة ابنة سيدى حسن الأنور بن زيد الأبلج بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه وابن السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة قلبه ..

ولدت بمكة ١١ ربيع الأول سنة ١٤٥ هجرية في خلافة أبي جعفر المنصور وماتت في القاهرة في أول أيام رجب سنة ٢٠٨ هجرية ..

حارة السيدة نفيسة حارة ضيقة يحدها من اليمين سور المسجد وتحتل مساكنها الجانب الأيسر من الحارة التي حباها الله بشيء غريب للغاية .. فمهما اشتد قيظ القاهرة ولهيب صيفها فالحارة رطبة على الدوام .. من يدخلها كأنما انتقل إلى مكان آخر لايمت بصلة للقاهرة القائظة المشتعلة بلهيب الصيف ..

فى مدخلها يقع منزل كبير على الطراز الفاطمى بالمشربيات الحشبية هو منزل شيخ جامع السيدة نفيسة السيد أحمد محمد عبدالحافظ الذى ورث المشيخة عن أبيه فجده إلى خمسمائة سنة مضت .. فمنذ عهد سلطان مصر سليم الأول والمشيخة فى آل عبد الحافظ ينالون شرفها أبا عن جد ..

حجرة الشيخ بالمسجد رغم صغر حجمها يملاً الهواء جوانبها ويفيض عليها لونا من الوداعة والسكينة الحلوة .. وفي داخلها يقضى الشيخ أحمد عبد الحافظ يومه من الفجر حتى صلاة العشاء .. ورغم سنوات الشيخ أحمد التي جاوزت الثانية والستين فهو لايزال بادى النشاط موفور الهمة ..

#### كراميات السببت ..

فى رحاب السيدة نفيسة وفى قلب مسجدها أمضى الشيخ أحمد عبد الحافظ سنوات حياته منذ عام ٤٨٠ حتى اليوم ولا يتمتع بهذا الامتياز فى القاهرة غير ثلاثة شيوخ لثلاثة مساجد هم .. شيخ مسجد سيدنا الحسين .. وشيخ جامع الحنفى وشيخنا هذا .. أما بقية شيوخ المساجد فيعينون على درجات وظيفية من وزارة الأوقاف ويتركون مساجدهم عندما تدق ساعة العمر الخامسة والستين ..

من ضمن مهام شيخ الجامع آيضا أن يشرف على فتح صندوق النذور مرة في كل شهر فينحى جانبا ثلاثة أرباع المبلغ حقا خالصا لوزارة الأوقاف ويخصص الربع الباقي للمسجد ومصروفاته ..

صادف الشيخ أحمد – مرة – أكبر مبلغ صادفه فى صندوق النذور وكان ثلاثة آلاف جنيه فى أحد شهور ما بعد نكسة ١٩٦٧ ..

- يوم العمل المتصل فى كل أسبوع هو يوم الأحد « فحضرة » السيدة نفيسة تتم كل يوم أحد وتستمر بعد صلاة العصر وإلى ما بعد العشاء .. يقام الذكر وتقرأ دلائل الخيرات ويلقى الدرس الدينى أحد الأثمة المتطوعين ..

أما المولد ففى يوم الأحد الأخير من جمادى الأولى وينتهى فى أول أربعاء يجىء بعد ١٢ يوما من بداية المولد ويأتيه الناس من كل مكان ويتحول الميدان إلى نهار دائم لايأتى ليله أبدا ..

# كرامات سيدنا الشيخ ..

وعن كرامات الست ياسيدنا الشيخ . ، ؟؟

فى سكون تام مد الشيخ يده بكوب ماء مثلج ملأه من جهاز تبريد فى أحد الأركان له مواسير تمتد إلى حيث يشرب الناس وابتسم الشيخ فى هدوء وقال ..

ستنا الطاهرة حياتها كلها منذ منبتها كرامات وفيض من الأنوار والهدى .. فقد زوجها جدها الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى من ولدت بعد خمس وأربعين ومائة عام من هجرته فقد كان إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق يخطبها إلى أبيها وهو يرفض زواجها لصغر سنها فذهب إسحاق المؤتمن إلى الحجرة النبوية وخاطب جده الكريم صلوات الله عليه وسلامه قائلا .. ويارسول الله .. إننى خطبت نفيسة بنت الحسن منه فلم يرد على جوابا وإننى لم أخطبها إلا لخيرها .. ودينها .. وعبادتها » ..

وفى تلك الليلة رأى والد السيدة نفيسة فى المنام النبى صلى الله عليه وسلم بقول له «ياحسن زوج نفيسة لإسحاق المؤتمن» .. وقد حجت رضى الله عنها ثلاثين حجة وكان الغالب عليها المشى ..

وفى بيت أبيها نشأت بالرغم مما يحيط بها من مظاهر الترف نشأة الزهادة والتقشف فكانت تأكل كل ثلاثة أيام مرة وكانت لها سلة معلقة أمام مصلاها فكانت كلما اشتهت شيئا وجدته فى السلة وعاشت عمرها كله صائمة ما أفطرت إلافى العيدين وأيام التشريق وتوفاها الله وهى صائمة ..

#### لحارة .. والجوار ..

وندلف إلى الحارة الصغيرة الضيقة فيصادفنا في البداية محل صغير للبقالة لم يعتن صاحبه بتنسيقه . .

صاحبه كال أحمد سالم تزوج عام ١٩٦٠ وانجب سبعة من الأولاد بارك الله فيهم جميعا .. بهجت في الثانوية العامة سيصبح طبيبا بإذن الله .. وإيمان في الثانوية العامة أدبى وستصبح مدرسة عربى ومصطفى ويحيى وحنان وسميرة ونعمت كلهم متفوقون في دراستهم وسيفلحون بإذن الله وبركة الست الطاهرة .. قال ..

ماعرفش يعنى ايه مباحث التموين .. حد يبقى فى جوار الطاهرة ويعمل الغلط .. ولا مخالفة واحدة من يوم ما استلمت المحل من ابويا من ١٧ سنة .. نخالف ليه وننهب ليه .. القرش الحرام بياخد القرش الحلال فى وشه ويروح .. بصراحة أنكسف من الست لو عملت الغلط ونا جارها .. فى الحالة دى أمشى من هنا الأول ..

# كلها أرض الله ..

ندلف ثانية إلى الحارة فنجد خيمة بها من كل لون رقعة .. الحيمة مسدودة ينبعث من تحتها بكاء طفل صغير احترت كيف أنفذ إلى داخلها وهي مشدودة بالحبال .. فجأة خرج من تحت الرقع جسد صغير يحبو .. خلفه اندفعت أمه تريد أن تسترده ..



السيدة نفيسة .. الأمن .. والهدوء ..

داخل الخيمة الصغيرة يوجد كل شيء خطر يمكن تصوره وابور غاز مشتعل تحيط به من كل جانب الخرق والهلاهيل وتكاد ناره تصل إلى سقف الخيمة .. ولمبة غاز مطفأة وقلة ماء .. وبعض الأوانى وحجارة كبيرة بيضاء تحيط بكل هذه الأشياء لتمنع أطراف الخيمة من الإنفلات ..

ساكنة الخيمة هى نادية السيد صالح زوجة نبيل أحمد سلام العامل بالبلدية .. منذ شهرين تقيم نادية وزوجها وطفلهما حسين بهذه الخيمة .. ضاقت بهم الدنيا عن أن يجدوا مسكنا لهم ولم يضق بهم جوار الست الطاهرة حتى الجيران الذين سدوا عليهم الحارة الضيقة بهذه الخيمة لم يضيقوا بهم .. الست كريمة وجوارها أكرم كما قالت نادية ساكنة الخيمة ..

خطوات أخرى بعيدا عن الخيمة ويبدأ جسم الحارة الحقيقى فى الظهور .. أمامى بابان لحوشين للمقابر .. قبل أن أدق باب أولهما رأيت أمامى أمينى شرطة يسألان بأدب شديد عما أفعله .. وبسرعة أظهرا تفهما واضحا لمهمتى ..

أحدهما أمين الشرطة نبيل المليجي رئيس نقطة السيدة نفيسة الكائنة في المبدان قال ..

أنا هنا من ثمان سنوات كاملة .. ولاأحب أن أنقل رغم أننى أجى من حلوان كل يوم ورغم صعوبة المواصلات لكن الراحة النفسية التى تغمرنى كلما نظرت من شباك النقطة لتلتقى عيونى بالمأذنة والقبة تشدنى إلى المكان ..

مشاكل الأمين نبيل ليست في حفظ أمن السيدة نفيسة ولكن في السكن الذي يبحث عنه دون جدوى منذ أربع سنوات هي عمر خطبته لزميلة في كلية الآداب .. فالأمين نبيل يدرس بكلية التجارة وقد وصل الآن إلى السنة الثالثة بها ..

أمين الشرطة الثانى المكلف بحفظ الأمن فى المنطقة هو عيد كامل عبد المقصود .. ست سنوات أمضيتها هنا ولم أشهد جريمة واحدة ..

مشكلة الأمين عيد الشخصية هي نفس مشكلة الأمين نبيل فمنذ سنوات ثلاث وعيد عبد المقصود يبحث عن مكان يضمه وفتاة أحلامه التي تمناها

وانتظرها طويلا .. الأمين عيد قرر أخيرا أن يقطع نصف الطريق .. سيتزوج في الشهر القادم ويقيم مع أهله في المحلة الكبرى ويأتى إلى مكان عمله طيلة الأسبوع كما كان ولعروسه يوم الأجازة فقط ..

نهاية ليست سعيدة كما نرى في الأفلام ..!!

## أسطورة ليلى ..

أتقدم خطوات أخرى فى الحارة ندية النسمات .. وقبل أن أمد يدى لأدق على الباب الكبير المقفل على أول الأحواش يهل من طرف الحارة البعيد وجه مليح تحمله رقبة طويلة على قوام ممشوق تبتسم ملامحها فى وداعة وهدوء .. رغم الثوب الأسود الفضفاض فرشاقة قدها لا تخفى على العيون ..

هتف الصبية الصغار الملتفين حولي .. أبلة ليلي .. أهه ..

مرت ليلى بجوارى وألقت السلام فى صوت خفيض وهى تحمل صينية من الألومونيوم الرخيص عدة الشاى ..

وكانت الحدوتة ..

بدایة لیلی شعبان عبد الجواد منذ خمسة عشر عاما كانت فی مكان آخر تماما ..

بدایتها کانت بکازینو صفیة حلمی بمیدان الأوبرا راقصة تهز وسطها کل لیلة لرواد المکان وبعد انتهاء نمرتها تجالس الرواد ..

أعوام خمسة عشر وليلى تمارس نفس العمل فى نفس المكان .. لاتفكر فى أى شيء عدا ماستقدمه فى الليلة التالية من جديد للروإد .. وتزوجت ليلى .. وانجبت بنتا وولدا أخذا عنها الجمال ..

وفجأة .. ألم بها مرض شديد حار فيه الأطباء .. ظلت ليلي تعانى من الصداع المستمر ليل نهار لمدة عام ونصف عام ..

تغيرت معالم وجهها بفعل الألم المستمر وأنفقت الكثير لتعود لها البسمة التي تهبها لرواد الملهي ولكن لافائدة ..

وجاءت إلى السيدة نفيسة تدعو ربها .. وكما مرضت فجأة .. شفيت فجأة ورحل عنها الصداع ..!!

وتقول ليلي ..

فى أيام قليلة انكشف أمام عينى عالم بشع رهيب هو ماكنت فيه .. أصبح الموت عندى فى كفة وأن إلى الرقص ومجالسة الزبائن فى كفة أخرى .. شعرت أن مصيرى ارتبط بالمكان .. وأنى لن أطيق بعدا عن الست بعد الآن ..

زوجى .. ؟؟

تركنى بعد أن حاول عبثا أن يردنى إلى حياتى الأولى وتركت له شقة فى ميدان رمسيس وسيارة ومصوغات بآلاف الجنبهات ..

تخون لیلی الکلمات وهی تحاول أن تشرح کیف تشعر بانتمائها إلى الست وإلى المقام ..

كل من يأتى إلى المقام يزور ليلى ليشترى منها شيئا أى شيء من الحلوى البسيطة التي تبيعها .. والفضول جزء أساسى فى نفس أى إنسان .. ومن يقاوم الرغبة فى رؤية الراقصة التي خلعت ثياب الرقص وارتدت ثياب الزاهدين بعد زيارة المقام .. ؟؟

مفاجآة بين القبــور ..

أمد يدى أخيرا لأدق على باب أول الأحواش .. الدق على الباب الخشبى يرن فى انحاء الحارة الضيقة الساكنة وينفتح الباب عن وجه شديد الحلاوة لشقراء مصبوغة الشعر بالحناء .. وفي يديها قطع الغسيل...

زينب حامد على سليم تتحرك وورائها أفخر المفروشات تتناثر بين عدة قبور داخل الحوش .. قالت ..

مالها الترب .. ؟؟ راحة وهدوء .. البداية والنهاية هنا مش محتاجة لواعظ يشرحها ..

أخاف من أيه .. ؟؟ ده اللي يخاف مايبقاش مؤمن ..

عندى راديو وتليفزيون وغسالة وجوزى نجار مسلح أد الدنيا ..

أطلع أروح فين ..؟ ده أنا طول عمرى هنا ً.. وبعد ما أموت برضة هنا .. أصل ابويا هو التربى بتاع الحوش ..

المستقبل في علم الله .. لكن كل منايا الستر وتربية الأولاد ..

#### المفاجأة الثانية ..

لم تكن الشقراء الشعر وسط القبور هي المفاجأة الوحيدة في حارة السيدة في منافقة ..

نفيسة .. على بعد خطوات فى الحوش المجاور .. وبمجرد أن انفتح الباب فوجئت بمهرجان من الألوان الزاهية يستقبلنى وقطع من الستان اللامع تتطاير حول خشبة مسرح صغير للعرائس يحتل بملحقاته مساحة من الحوش ..

أمام عينى مسرح عرائس حقيقى فيه الراقصة المغندرة التى تلمع حول وسطها حبات الترتر الصاخبة .. وثعلب متقن الصنع .. وديك .. وسلطان مهيب كبير العمامة وشهرزاد صغيرة بعباءة مغرية مطرزة بالألوان ..

وبجوار كل ذلك وقف الفنان .. عم على عبد البارى صالح يقترب من الستين لكنه يحتفظ بحيوية بالغة وأصابع غاية فى المرونة يحرك بها عرائسه من وراء الستار ..

من حبه للأطفال وأولهم اولاده دلال ومايسه ومنى وعمر وحياة الذين أصبحوا الآن كبارا صنع عم على هذا المسرح المتنقل للأطفال .. كانت حياته من قبل تدور فى تلك الأسلاك الكهربائية والأجهزة التى تعطل فجأة فتحتاج . إلى من يداويها ..

فى يوم ما وهو فى الثامنة والخمسين قرر أن يكون لحياته هدف واختار رسم ابتسامة على شفتى طفل محروم من الثقافة والترفيه وماأكثرهم .. هم يملأون كل حارة وشارع فى الأحياء الشعبية فى قاهرة المعز ..

وبدأ عم على يتسلل إلى عالم العرائس دون أى خبرة إلامن رغبة قوية فى عمل شيء بهيج للصغار ..

دفع كثيرا فى البداية .. دفع تحويشة العمر كلها ليتعلم كيف يصنع عروسة وكيف يحركها .. استعان بمن يصنع له العرائس وبمن يؤلف قصة ويضع موسيقى وتكلف كل هذا ميلغ الـ ١٥٠٠ جنيه التى انفق عمره فى ادخارها ..

قال لى .. نفسى أعلم الطفل المصرى فى الحوارى والقرى والنجوع على لسان العروسة إن الطلاق بيكسر القلب ويقتل الطموح ويطفى البهجة ..

والتمعت الدموع في عين الكهل الذي مازال يذكر انه نتاج أسرة حكم عليها الطلاق بكسر القلب وقتل الطموح وضياع البهجة من النفس ..

عم على يحتضن العرائس ويقدمها لى كأنها أولاده فعلا .. لكن المسرح بلا صوت .. ففى اللحظة التى كان من المفروض أن ينطق فيها توقف العمل كله لأن النقود نفدت والمسرح يحتاج إلى جهاز تسجيل كبير ليصل صوته إلى أذن كل طفل ..

لم يجد عم على ما لايشترى به الجهاز بعد أن أنفق كل شيء في سبيل مسرحه الصغير .. اتجه عم على إلى بيت صغير لأمه يملك فيه قراريط على المشاع .. عرضه للبيع فلم يجد شاريا لهذا النصيب ..

لكن لان للقصة الجميلة البداية .. من نهاية .. فهل من عب للأطفال وللفن الإنسانية يمد يده لعم على بثمن الجهاز ولوعلى سبيل القرض كا أوضح .. واصر ..

أليست كرامة جديدة للست أن يوجد عم على فى جوارها ليمنح سنوات عمره الأخيرة للأطفال .. أحباب الله .. ؟؟

#### شهید هوی بلاده ..

الصبية الصغار الذين لاحقونى منذ وصولى مفتونين بجهاز التسجيل الصغير وبالاهتمام المفاجىء بحارتهم الصغيرة الضيقة أصروا على أن يصحبونى إلى حوش قديم فى نهاية الحارة مصرين على أن فيه شخصا هاما .. لابد أنك ستعرفينه يامدام ..!!

مشیت معهم فوجدت نفسی فی حوش مهجور تآکلت درجات سلمه وانخلع بابه ووجدت عمودا رخامیا صغیرا یستقبلنی بکلمات محفورة علیه تقول أن المدفون هنا «هو شهید هوی بلاده الزعیم الوطنی الکبیر محمد بك فرید» ..

بحثت عن التربى الذى يزعى المدفن فقالوا لى إنه موظف ضباحا وتربى فى المساء .. وجاء أحد أقاربه فقال لى إن جثمان الزعيم الكبير نقل منذ فترة إلى القلعة بجوار رفيقه فى الكفاح مصطفى كامل وإن الحوش للعائلة الآن ..

خرجت فى طريقى إلى الميدان والشمس قد أخذت طريقها للمغيب وقبل أن أخرج من الحارة تقابلت مع آخر من يسكنها من الأحياء .. انه نصر عبد العزيز محمود.قال . .

أنا من سوهاج ..

عندى كشك مرطبات في ميدان السيدة نفيسة وكنت في الأول جزار نزلت المدبح كلوني المعلمين الكبار ..

أول مانزلت مصر قرايبي الصعايدة عايزين يكرموني قالوا لي نقى القرافة اللي تعجبك تسكن فيها وترتاح ..!!

سكنى القرافة منفعة للجميع .. أصل الحوش اللى مش مسكون يتخاف على شبابيكه وأبوابه تنشال .. كان احنا معمرين الاحواش ومانعين منها الحوادث .. لكن بقى ولامؤاخذة ساعات أصحاب القرافة يضايقوا الساكن فيها .. لما يموت لهم ميت ويبجوا يزوروه ويطولوا فى القعاد ..

وياعم نصر عبد العزيز محمود .. عجبي ..!!

#### ومدد .. يانفيسة العيون ..

فى خارج الحارة .. وبعد أن أذن المغرب للصلاة كان ميدان السيدة نفيسة قد امتلأ بالعربات الفاخرة والبسيطة وبالناس من كل صنف ولون .. وكان أصحاب العربات والمترجلين كلهم فى داخل المسجد الكريم ..

وأحسست نسمة ندية من بيت آل النبى بكل طهره ونقائه تهل على وأنا أودع المكان ..

| 1 | <br>• |   | د | ل | U | • |   |   | • | i | Ď. | , | À | L |   | , ! | یا | , | 3 | ١. | ٤ | A |   | • | • |   | Ų | 10 | - | u | 1 | پ |   | 2 | ٠. | ٢ | A | و | ı |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | •     | • |   |   |   |   |   |   | • |   | •  | • | ٠ | 4 | • | •   |    | • | • | •  | • | * | • | ٠ |   | • | • | •  | • | • | 4 |   | a | • | •  | • | • | ٠ |   | 4 | • | • | • |
|   | •     |   | • | • | • |   | • |   |   | • |    | ٠ | • |   | • | •   | •  | • | • | •  | • | ٠ | • | 4 | • | • | ٠ | •  | • | • | 4 |   | • | • | ۰  | 4 | • | • | ٠ | • |   | • | • |
|   | •     | • |   | • |   |   | • | • |   | • | •  |   |   |   | • | •   | •  | • | ٠ | 4  | • | • |   | • | ٠ | • | ٠ | •  | ٠ | ٠ | • | 4 | 0 | • | •  | • | • |   |   | • | • | • | • |
|   | ٠     | • |   | • | • | • | • | • |   | • | ٠  | • | 6 | • | • | •   |    | • | ٠ | •  | • | 9 |   | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | 0 | • | •  | • | • |   | • |   | * | • | ٠ |
|   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 9 |   |   |     | ٠  |   | ٠ |    | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   |   | ٠  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | 4 |   |   |   |   |



عاش بها ۳۰۰ خیمی أصبحوا خمسة الآن .

# هنا فرشوا مفبرة توت عنـخ آمون .. وصدروها إلى أمريكا ..

الخيامية متعة حقيقية للعين .. والروح .. والقلب الخلي ..

فى الخيامية أصابع فنانة تعزف بالألوان أغنية شجية كلها طرب .. وتقاسيم عجب ..

وليس أعجب من الخيامية الآن في العالم كله .. ففي كل العالم ليس هناك إلا خيامية واحدة .. ولا يصنع ما يصنعون في الخيامية أحد ..

الأصابع فى الخيامية فنانة .. والقماش وتر عود شرق أصيل .. وما تخرجه الحيامية للناس أنغام بالجمال صراحة ..

## العيز عميره .. أليف عيام ..

من تحت بوابة المتولى في آخر شارع الغورية .

وابتداء من مسجد الصالح طلائع الأثرى الكبير تبدأ الخيامية ..

شارع ضيق كله مسقوف .. وكله أيضا قديم جدا قدم التاريخ الذى يحكى أن الخيامية عمرها من عمر الدولة الفاطمية ودخول المعز القاهرة لأول مرة أى منذ أكثر من ألف عام ..

الشارع كله ليس فيه للعمارة الحديثة مكان .. وإنما كله بيوت أثرية بعضها تهدم والبعض قاعم .. لكن هيكل الشارع كله مازال قائما متاسكا بضفتيه اللتين تكثر فيهما المشربيات الحشبية القديمة .. وسقفه الذي يمنع الحر في الصيف ويحفظ الدفء في الشتاء ..

وفى إحدى حاراته وهي حارة « قصبة رضوان » يكمن العز القديم كله لهذا الشارع العجيب .. ففي قصبة رضوان آخر من بقى من دلائل العز ..

خمسة فقط من خيامية المنطقة الذين كانوا عام ١٩٣٥ ثلاثمائة على وجه التحديد ..

دهشت عندما وجدت الحارة الضيقة التي تعلو فيها مياه المجاري ممتلئة

بأعداد كبيرة من السائحين جميعهم يقفون في صمت خاشع أمام الدكاكين الحمسة وبين الحين والحين تنطلق « أوه » بمختلف اللغات تعبيرا عن العجب والإعجاب .. وعلى الكنبة الاستامبولى المغطاة بالحرام البلدى المتعدد الألوان يجلس رجل في أواسط العمر أو اواخره والإبرة في يده تصنع عجبا من الفن على القماش ..

## الفن بالفطرة فقط

داخل الدكاكين الضيقة رأيت فنا رفيعا بجميع الألوان ..

فى أول دكان تقدمت لأتحدث مع الشيخ الوقور الذى كان ينقش بأصابعه وبالإبرة على القماش السميك نقوشا بديعة بمختلف الألوان من خلال قصاصات أقمشة من كل لون ..

منذ خمسين سنة والحاج حنفى محمد ابراهيم فى نفس هذا الدكان الصغير يعمل بيديه وبإبرته على القماش .. يطرز القماش بمختلف الألوان ويخرج تحفا حقيقية من صنع يديه ..

أحسست وأنا أجول بعينى فى الدكان المتنواضع الصغير أن الحروف والكلمات قد تقصر فى إعطاء الوصف الحقيقى لما أرى .. فلابد من أن تحتوى العين ذاتها كل هذا الجمال لتعطيه قيمته الحقيقية ..

كان الدكان ممتلئا بمربعات ومستطيلات من القماش المشغول بنقوش إسلامية زخرفية فى تناسق ودقة تامة وبمختلف الألوان .. وعلى بعض الحوائط قطع أخرى تمثل مشاهد من الحياة الفرعونية القديمة كلها أيضا بقطع القماش ..

الصور الفرعونية بالذات حية متحركة والحركة فيها منضبطة تماما .. فالساق مثلا متناسقة تماما مع باقى الجسم وحركة اليدين فى مكانها تماما وكأنها قد رسمت بيد فنان دارس للتشريح ولجسم الإنسان .. لكنها .. كانت ويا لعجب ما سمعت كلها من رسم وتصميم وتنفيذ الحاج حنفى الذى لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة ولا الرسم من قبل بطبيعة الحال ..

لكنها مصر .. مصر المليئة بالأسرار ..!!

الحاج حنفى « خيمى» وهذا هو إسم كل من يصنع هذا الجمال أبا عن

- جد .. بدأ في الصنعة وعمره ست سنوات ..
- قال : متربى فى الشارع ده .. وروحى فى الشارع ده ..!! أصل الصنعة دى ولا مؤاخذة ْغيه ونا غاوى ..!!
- مفيش حاجة هنا تتعمل أبدا على الماكينة .. كله باليد وده السبب فى غلاوتها .. لكن يا خسارة الصنعة قربت تنقرض من الحتة ومن مصر كلها .. اللي بيموت منا ما بيطلعش غيره .. وما فيش حد من الصغيرين عايز يتعلم ..!!
- عددنا حوالى ٤٠ خيمى فى المنطقة كلها .. هنا فى الشارع خمسة والباقى ما يخرجوش عن حدود الدرب الأحمر ..
- سألته .. كيف يبدأ الخيمي الصغير في الدخول إلى عالم الألوان هذا ؟؟ ..
- قال: الغلام يبتدى الأول فى الترك .. الترك ده عبارة عن قماش الشوادر والصواوين .. حتة قماش خمسة متر ونص فى ثلاثة إلا ربع .. يبتدى الصبى يتعلم فيها عشان مساحتها كبيرة وشغلها كتير لو إيده إتهزت أو حودت بالإبرة غلط ما يبانش فى الشغل الكتير ..
- الترك ده ثابت أشكاله فى كل مكان .. هنا زى اسكندرية .. زى أسوان .. شغل زمان يعنى ..
- من خمسين سنة كانت حتة الترك تاخد شغل شهر وتتباع باتنين وعشزين
   جنيه .. النهاردة تاخد برضه شهر وتتباع بميت جنيه .. ليه بقى .. ؟ الإيد الشغالة بقت قليلة .. والصنايعى مفيش ..
- أغلب شغلنا في الترك لمحلات الفراشة .. طول عمرنا بنخدمهم .. وشغلنا غطى قبلي وبحرى لكن ..
  - وهنا اكتسى صوت عم حنفي بكلالة من الأسي وهو يقول :
- الزمن ده بقى زمن التقليد ., الفراشين دلوقت إخترعوا الترك المطبوع بنفس النقشة ونفس الألوان ويأجروه زيه .. زى شغل الإيد تمام .. نفس الثمن والزبون يتغش فيه ..
- لكن أقولْك إيه .. أنا مش عشان شغلي .. أنا قلبي على الناس .. أحب أقول

إن الترك التقليد مجهز بالبنزين والجاز .. أى شرارة تطير فى الصوان تطيره ويبقى فى خبر كان ..

● تصدق أنا سمعت عن صوان اتحرق كله بالشكل ده أصل كان من القماش المطبوع ..!!..

حاولت أن أغير مجرى الحديث لكن عم حنفى كان تأثره شديدا من « اختراع » الفراشين « الحبيث » الذين يحاولون حرمان الزبون من التمتع بالفن الأصيل كلما أصابته مصيبة وتحتم عليه أن يقيم « صوان » . .

● إستطرد عم حنفى منفعلا .. الواحد أحسن يدفع قرش زيادة ويعمل الشيء بالأصول .. ثم إن الترك شغل الله يعيش كل يوم الواحد بيعمل « صوان » .. ثم إن الترك شغل اليد يعيش كتير .. يعيش ٢٥ سنة .. لكن المطبوع مرة واتنين في الشمس تروح ألوانه ويبهت ..!!

لمن تبيع يا عم حنفي .. ؟؟

- أبيع لتجار خان الخليلي والفراشين والسياح ..
- تجار خان الخليلي ياخدوا الشغل الفرعوني .. ياخد الحتة زى دى بستة جنيه .. يبيعها بعشرة جنيه .. معذور .. أمال إيه .. عنده مظاهر ومحل وعربية وبيصرف عليها .. والسياح غاويين الشغل العربي الإسلامي ويفضلوا يتأملوا فيه .. واحنا بنشتغل كتير .. لكن بقى فيهم خصلة حلوة .. يبصوا بالعين لكن ما يلمسوش القماش هما اللي بيخافوا الشغل يتوسخ ..

عم حنفى يذكر أيضا بكل فخر أنه أمضى شهرا كاملا يدرس لبعض، مدرسى كلية الفنون الجميلة كيف يزخرفون القماش بالإبرة والخيط وكانوا جميعا الله يمسيهم بالخير يحترمونى اخر احترام ويجلسوه ساعة الدرس على ترابيزة عالية عن الجميع ..!!

# حكايسة رضـــوان بيــه

أنتزع نفسى انتزاعا من دكان عم حنفى ابراهيم لأستأنف الجولة .. الخيامية إسم الشارع الأثرى الطويل والجزء الذي يحتوى صناع الخيم منه

هو حارة «قصبة رضوان » أو قصبة الأمير رضوان بيك مملوك الملك الناصر قلاوون وعرفت الحارة بهذا الإسم بعد بناء الأمير «قصبة » أى وكالته المعدة لبيع المراكيب اليدوية عام ١٠٦٠ هجرية ..!!

أما البناء الكبير الذى يمتد بطول الحارة وتطل مشربياته عليها فهى الدار « القردمية » التى بناها الأمير الجائى الناصرى مملوك الناصر قلاوون ثم سكنها من بعده الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار ثم آلت أخيرا إلى رضوان بك الذى سميت الحارة باسمه « أى كلهم مماليك في مماليك » والدار مازالت واجهتها حتى الآن سليمة وجزؤها الأسفل كله دكاكين صغيرة أما داخلها فمتهدم ..

فجأة إنطفاً النور فى الحارة كلها .. وبدت بوابة المتولى فى الظلام أضخم مما هى حقيقة وهى تلقى بظلها من بعيد فى الضوء بالضئيل .. وفى خمسة دكاكين فى الحارة هى دكاكين ( الخيمية ) ظهرت على الفور الكلوبات القوية الضوء وعادت الظهور إلى الانحناء والإبرة تروح وتجيىء على القماش فالعمل لا يجب أن يتوقف لأى سبب من الأسباب ..

## الأوزى فسان .. عالممى ..

وفى داخل دكان آخر صغير كان صلاح الأوزى وهذا لقبه يواصل العمل تحت سقف من القماش المطرز كله بالألوان ..

تكلُّمُ الأوزى عن فهم عميق لما تقدمه يداه .. قال ..

- أنا مش فنان شعبي مصرى وبس .. أنا فنان عالمي ..!!
- مفيش حد في العالم كله بيعمل اللي أنا باعمله ..!! عشان كده زعلان من الإهمال ..
  - هل أنا مش زي متقال قناوي متقال اللي سافر برة ولف العالم .. ؟؟...
- أنا مش باقول حاجة .. هوه برضه فنان ع العين والراس لكن بشرف .. أنا لو رحت في أى معرض في الخارج بالشغل اللي باعمله ده . ادخل عمله صعبة للبلد بالألافات ..!!
- هموم الطنعة كتير .. وما فيش خد واخد باله إن كنز من كنوز مصر

حايضيع ويندفن في التراب ..

- فين اهتمام الدولة وفين تدريب الصغار .. ؟؟ والحقونا عشان الفن ده ما
   ينتهيش .. !!
- كان فيه مشروع من سنين في قصر ثقافة الغورى لتدريب الأولاد على شغل الخيمية وبعدين ... انتهى تمام .. أنا مستعد للتدريب وغيرى كان .. لكن مفيش اهتمام ...
- أنا أغلب شغلى حاليا للخواجات .. مسز براون فى المعادى غاوية الشغل الإسلامى .. بيتها كله مخدات وستاير ومفارش من تحت إيدى هنا .. وأمريكان من أمريكا يبعتوا ياخذوا شغلى من هنا ويبعتوا لى زبائن كتير .. وحاليا باعمل سقف من القماش المطرز إسلامى حايروح سويسرا فى مطعم هناك ..
- أحلى حاجة عملتها .. مقبرة توت عنخ آمون كاملة بالقماش وبالرسومات طبق الأصل .. طلبها واحد أمريكانى وفرش بيها أوده بحالها .. فصلتها له على مقاس الأودة تمام اللي يدخلها كأنه تمام في مقبرة توت ..!!..

أطلعنى صلاح الأوزى على ألبوم كامل مصور به مقبرة توت عنخ آمون كا نقشها بالقماش وأشياء أخرى كثيرة تحف حقيقية من صنع يديه .. ومع كل صورة كنت أهتف بصدق .. « تسلم إيديك » ..!!..

في مواجهة دكان الأوزى يقع دكان عم سيد سيد الضو.

وكان ضوء الكلوب القوى يكشف عن آيات من جمال صنع اليد على الحوائط فى لوحات كبيرة بديعة لرمسيس الثانى فى إحدى مواقعه الحربية وحوله القواد فى المركبات وفوق الخيل إلى جانب لوحات بديعة من النقوش الإسلامية الرائعة التى لن تستطيع الكلمات أن تصفها وإنما يجب رؤيتها رؤية العين ..

## الحسن في الدنيسا ألسسوان ..

على الكنبة الاستامبولى كان عم سيد. يتربع يعمل بيديه وبالإبرة في صنع مفرش سرير محلى كله بالنقوش الإسلامية بألوان كثيرة .. شيء وحيد كان يندهش له عقلي طيلة وجودى في قصبة وضوان بيك بالخيامية .. وهو .. كيف يتأتى لشخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة أن يتقن الرسم بهذا الأسلوب الذي رأيته في اللوحات الفرعونية بتفاصيلها .. ؟ والنقش العربي الإسلامي بخطوطه الكثيرة المتشابكة .. كيف .. ؟؟ كيف لا يشرد خط .. أو تنحرف زاوية .. ؟؟ .

أخرج عم سيد الضو من الأكياس كنوزه المتمثلة في لوحات عديدة وأشكال شتى ..

عم سيد عاصد أيام عز الحيامية أيام كان ثمن الكيلو من قماش قلع المركب بخمسين قرشا والذى بلغ اليوم ثمنه ١٨٠ قرشا .. وكان متر القماش الجاوى الأحمر ستة قروش ويبلغ ثمن متر التيل الأحمر الآن ٥٥ قرشا .. ويشترى الخيمية كل هذه المواد من السوق وبأسعارها العادية مثلهم كأى فرد آخر فليس لهم حصص من الأقمشة تصرف لهم كمواد للصنعة كبقية الحرفيين ..

● قال عم سيد إن السياح يقبلون على القطع المنقوشة بالنقوش الإسلامية .. أما تجار خان الخليلي فيفضلون النقوش الفرعونية .. كذلك تجار الأقصر وأسوان .. وعموما كما قال فالشغل في الإسلامي أصعب من الشغل الفرعوني ..

لا يستطيع عم سيد أن يتوقف عن العمل أبدا الآن الإبد تصدأ من قلة الشغل كما يقول لذلك يحدث أحيانا أن يتكوم الشغل فيضطر إلى الذهاب بنفسه إلى خان الخليلي لعرضه على التجار هناك بدلا من انتظارهم أن يأتوا هم للشراء وطبعا بين الوضعين فرق كبير ..

بجانب دكان عم سيد دكان آخر اثنين من الخيمية الشبان وهما أصغر من في الحارة من الخيمية سنا ..

قال حسن محمود زكى وسنه ثلاثون عاما ..

● والدى ودانى المدرسة مانفعتش .. دخلنى الصنعة غويتها .. حاكم المهنة دى بالذات ما تصحش إلا مع اللي غاويها روحى اتعلقت بيها .. ولو قالوا لى

دلوقت تاخد متين جنيه في الشهر وتشتغل بيه مدير أقول لأ .. ولا دقيقة بعيد عن الإبرة والألوان ..

- أنا شخصيا باحس إنى بنى آدم محترم أوى لما السياح تقف تتفرج عليا ونا باشتغل .. باحس إنى باملك حاجة ما يطولوهاش .. دى نعمة كبيرة ..
- أنا عندى كل أسرار الصنعة مع أنى صغير .. أصل احنا عيله كلها خيمية ..
   أبويا وعمى .. وأخوالى ..
- الترك بتاع الصواوين ده بيتشغل على قلع مركب ويتغزل فى مصنع سمنود ويتباع بالكيلو ..
- غايظنى أوى الطبع على القماش .. لكن أرجع وأقول إحنا برضه السبب فى بدعة المطبوع ده لإننا بقينا قلة وما فيش حد جديد بيتعلم .. طيب وبعدين .. لما نموت وننتهى والسياح ييجنوا يسألوا ع الخيمية الدولة حاتقولهم إيه .. ؟؟ راحوا فين .. ؟؟
  - على فكرة أمانة عليكم تبقوا تغيروا إسم الشارع بعد ما ننتهي ..!!
    - ياتري حاتسموه من بعدنا إيه .: ؟؟ ...

#### 

كان النور الذى انقطع طويلا قد عاد الآن وأنا أتجه من تحت المشربيات الحشبية متجهة إلى باب الشارع حيث بوابة المتولى ..

أحسست إحساسا قويا وأنا أغادر الخيامية أننى أريد أن أطلق بأعلى صوتى هذا النداء ...

| تندثر وتموت إنها كنز لا يعوض |     | _   |   |     |     |    | _   |   |     |     |   |     | _   |     |     |     |     | 1   | _ |     |     |     |   |    |   |
|------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|----|---|
| تثيرا ولن يفيد وقتها البكاء  | 5   |     |   | يرا | کٹ  |    | ی   | < | ىئې |     | • | B   | ها  | Í   | ی   | ئتم | را  | )   | - | ء.  | باد | Ġ   | , | لو | , |
| •                            | ٠.  |     | ٠ | • • | ٠.  | ٠. |     |   | • • | • • | • | • • |     | ٠.  | • • | •   |     |     | • | ••  | •   |     |   | •  | • |
| •                            | • • | • • | • | • • | • • |    | •   |   | • • |     | • | • • | • • | • • | • • | *   | ٠.  | • • |   | • • | •   | • • |   | •  | • |
| •                            | • • | • • | • |     | • • |    | • • |   | • • | • • |   | • • | • • |     | • • | •   | • • | • • | • | • • | •   |     |   |    | • |
|                              |     |     |   |     |     |    |     |   |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     | •   |     |   |    |   |

# ار ة

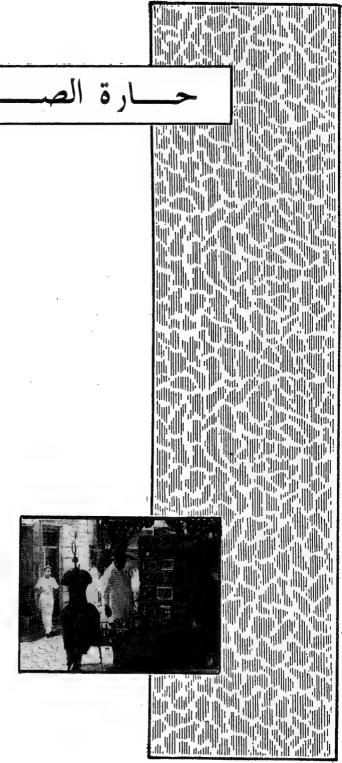

# حارة الرضا والقناعة والحلوة والمرة .. الصالحية تحلم بالبازار ..

البازار هو حلم هذه الحارة الدائم ..!!

فحارة الصالحية التى تستظل من الشمس تحت مبخرة الصالح نجم الدين أيوب وتجاور جامعه الكبير .. وتقترب كثيرا من مستشفى الناصر قلاوون تحلم ليلها ونهارها وفى كل لحظة بالبازار ..

والبازار هو تعبير أهل الصنعة عن المحل الحاص الذي يمثل نهاية الكفاح في العمل طيلة سنوات الشباب ليصل الشخص منهم في النهاية إلى باب البازار حيث يتربع آمامه على دكة خشبية فوقها شلتة مكسوه بقماش الشاهي .. يشد أنفاسا من شيشة عجمي .. وينتظر على وش الصبح أفواج السياح تهل في طرقات خان الخليلي لتبدأ مع قدومها لعبة البيع والشراء .. والثراء .. !!

منتهى أمل كل شخص فى حارة سوق النحاس القديم هذه أن يكون له يوما ما بازار .. كبير أو صغير لا يهم مثل من سبقوهم إلى العز والهنا من تجار خان الخليلي جيرانهم القريبين جدا فى الحيى ..

في رحاب الحسين يجتمع هذان الفرعان لعائلة واحدة ..

أحدهما .. الفرع الغني السيد .. وهو خان الخليلي بأزقته وممراته ..

والآخر هو فرع لنفس العائلة لكنه وكما فى أى عائلة أخرى .. هو الفرع الكادح الفقير .. وهو هنا حارة الصالحية .. خط بين القصرين ..

وبينها تتضوع أروقة خان الخليلي بنسائم العز والغنى وعطر الثراء .. تفوح بين جنبات حارة الصالحية رائحة العرق .. والكد .. والعمل المضنى المستمر ..

لكن العلاقة مع ذلك بين الفرعين قوية متينة لا تزعزعها الأيام فكلا الطرفين للآخر في أشد الاحتياج ولا غنى لأحدهما عن الآخر على الإطلاق ..!!

ولكى يعرف المرء قيمة ما تخرجه الصالحية من فنون يجب أن يجتاز الطريق

إليها مخترقا خان الخليلي ليرى نفس الأشياء التي تبدعها الصالحية بعد أن خرجت من الحارة الضيقة إلى عز الفاترينات الزجاج المبطنة بالقطيفة في بازارات خان الخليلي .

#### مبخرة الصالح نجم الدين ..

فى نهاية خان الخليلي وبجوار باب الصاغة القديم نجد مباشرة باب الصالحية العظم .

هو باب حقيقي يعلوه بناء ضخم كالقوس يمر الداخل إلى الحارة من تحته وتعلوه مأذنة كمأذنة الجامع شكلا غير أنها في الحقيقة « مبخرة » هائلة الحجم بناها الصالح نجم الدين أيوب في زمانه أي في عام ٢٤١ هجرية لتنشر البخور والطيب في جنبات الحي العريق في ليالي الخميس ونهار كل جمعة ... وكان لها موظف خاص مختص فقط بإشعال البخور في المبخرة الهائلة والمحافظة عليه مشتعلا حتى تنقضي صلاة الجمعة من كل أسبوع ..

بدأت رحلتى من ميدان الحسين قاصدة شارع النحاسين أو خط بين القصرين كما كان اسمه زمان الفاطميين .. وطوال مرورى فى خان الخليلى كان تحف النحاس الأصفر والأحمر والمطعم بالفضة تخطف البصر فى البازارات الفخمة الكثيرة العدد .. تماما كما يخطف الأبصار سناء الذهب الكثير الذى تمتلىء به واجهات البازارات ..

كان للنحاس في خان الخليلي رونقا وطلاوة تخطف القلب قبل العين ..

#### الكنوز .. والجارى ..

إنتهى الحان إلى باب الصاغة وبدأت سيرى قاصدة سوق النحاس القديم بجوار مستشفى قلاوون لكن بعد خطوات قليلة إسترعت المبخرة الهائلة الحجم نظرى فاقتربت لأتمعن فيها وإذا ما وراءها يكشف عن حارة صغيرة ضيقة وعلى أرضها المتربة الممتلئة بمياه المجارى في بعض أجزاؤها تتناثر كنوز خان الحليلي النحاسية التي رأيتها منذ برهة معززة مكرمة وراء زجاج الفترينات.

تقدمت خطوات .. وكل خطوة كانت تقودنى إلى مزيد من الأوانى النحاسية الثمينة المشغولة بدقة والمحفورة بمهارة بالغة وكلها على الأرض ملقاة ..

وتحت مبخرة الصالح نجم الدين أيوب كانت تتصاعد روائح المكرونة بالشطة التي وقف يفرغها في أطباق كلها أيضا من نحاس بائع عجوز كان يبدو وكأنه يشبه كثيرا للجدار الذي وقف مستندا إليه ..

منذ ٤٥ عاما وعم ابراهيم جودة يسكن حارة الصالحية ..

ومنذ ٥٥ عاما أيضا وهو يصنع المكرونة ويبيعها تحت المبخرة على باب الحارة .

قال .. من يوم ماجيت الحارة وهي تشتغل في النحاس .. الصنايعية يجيبوا النحاس القديم ويعملوا منه أباريق تحف .. وينقشوا الصواني تخرج من تحت إيديهم سبحانك يا ربي حاتتكلم لكن تقولي إيه في الحظ .. هنا ناس مكتوب عليهم الشقا وخطوتين وتلاقي الناس اللي مكتوب لهم الهنا هناك في خان الخليلي .. وسبحان مقسم الأرزاق ..

- هنا في الصالحية يشقوا ويتعبوا واللي يقبض ويتنعم مش من هنا ..
- ▶ الحارة طول عمرها هادية مالهاش حس خالص غير صوت الدق على النحاس .. لكن عمر ما حد اتخانق ولا علا صوته .. ولا قامت في يوم عركة .. مش فاضيين .. الدنيا طحناهم ..

من عربة المكرونة ربى عم ابراهيم ٦ صبيان و٧ بنات كلهم أحسن من بعض كما قال .. الكبيرة ناظرة فى الزقازيق وجوزها عميد فى الجيش .. وعندى محاسبين .. ومدرسين وميكانيكى .. وواحدة بس مش متعلمة وربة بيت وحنان آخر العنقود خدت دبلوم تجارة ومستنية التعيين ..!!

ومازال عم ابراهيم جودة في سن السبعين يبيع المكرونة على باب حارة الصالحية .. والشقا والهنا له ناس .. وناس ..!!.

#### البورد جميل ..

أترك مبخرة الصالح نجم الدين أيوب وأتقدم داخل الحارة الضيقة أتحاشى أن أصطدم بالأوانى النحاسية الكبيرة التي تسد الطريق .. وألمح شابا منهمكا فى الدق وزخرفة آنية نحاسية كبيرة لوضع أصيص الورد بداخلها .. وهو يفتح فمه ويغلقه كأنه يغنى .. لكننى لا أسمع حرفا واحدا من أصوات الضجة النحاسية التي تسود الحارة ..

عندما توقفت أمامه توقف عن الدق وعن الغناء وقدم نفسه .

مجدى حسن ...مجدى يعمل فى النحاس لحساب الورد فقط فهو يصنع قصارى الزرعُ النحاسية الضخمة والمتوسطة لتجار خان الخليلي ..

هذا عن العمل أما هوايته فهي ترميم النحاس القديم .. يعشق مجدى الذي حصل على الثانوية العامة أن يعيد الحياة إلى النحاس القديم .. .

عندما تقع فى يده صينية قديمة أو إبريق مكسور يبدأ معه رحلة تمتعه هو شخصيا بإعادة نقش الصينية من جديد ..

وددت وأنا أقف داخل الدكان المتواضع الصغير لو ناديت على الدنيا بأسرها لتأتى وتشاهد هذا العامل المصرى العظيم الذى يصنع بأصابعه فقط كل هذا الجمال ..

كانت الآنية النحاسية المنقوشة بدقة وكأن الورود فيها تتنفس الهواء تملأ المكان من حولنا ومجدى حسن يشرح لى رحلة لوح النحاس منذ أن يشتريه مساحة ٧٠ × ١٦٠ سم بمبلغ عشرة جنيهات حتى يستوى تحفة جميلة تروق لعين السائح أو تذهب لمدخل أحد الفنادق الكبيرة ..

فى تواضع قال .. النحاس الأحمر يا هانم أغلى من النحاس الأصفر .. الأحمر نحاس نقى والأصفر ينضاف له زنك ورصاص ومواد تانية ..

- كل قصارى الزرع دى يدوى ... الآلة ما تتدخلش فيها على الإطلاق .. التشكيل بإيدى .. والتطعيم بالفصوص والفضة بإيدى برضه ..
- قصرية الزرع تتكلف خام ٥ جنيه محاس وبعدين أنقشها وأبيعها للتاجر الكبير في الخان بثانية جنيه ..
- تاجر الخان يبيعها بخمستاشر جنيه .. وفي ساعات الرواقة بأعمل زهريات ورد نحاس منقوش بارز ده بقى الشغل المخصوص .. وده ممكن التاجر فى الخان يبيع الواحدة لغاية ٢٠٠ جنيه .. لكن أنا يحاسبنى على وزن النحاس .. الكيلو ٢ جنيه ونص ويدينى أجرة إيدى ..

تمتمت بصوت خفيض بكلمات تتناول الظلم .. والعدل فرد مجدى قائلا :

● ما فيش ظلم ولا حاجة .. أصل التاجر الكبير بيشتغل معايا ع الحلوة والمرة .. لأنه بيشغلنى باستمرار فى الحاجات البسيطة .. ولما تيجى الشغلة الكبيرة زى مقاولة لوكاندة أو سراية كبيرة يشغلنى فيها أنا وغيرى لكن بالله عليكى مين حاييجى لغاية الصالحية هنا فى المجارى والتراب عشان يشترى بالرخيص .. ؟؟..

اختتم مجدى حديثه معى بالأمنية التى تكررت على ألسنة أهل الحارة طول اليوم وهى أنه يحلم بيوم قد يأتى بعد ١٠ أو ١٢ سنة يجلس فيه أمام البازار الخاص به ليضمن لنجلا وتامر تعليما عاليا في الجامعة .

#### المدارس الصالحية ..

الحارة كلها عبارة عن سور عظيم بعض أجزاءه مقام والبعض متهدم .. وبيوت آثرية على طول السور يسكنها الان صانعي النحاس وتنم كلها عن طراز واحد يجمعها جميعا ..

فى كتب التاريخ قيل أن هذه كانت المدارس الصالحية التى أنشأها الصالح نجم الدين أيوب عام ٦٤١ هـ ورتب فيها دروسا لفقهاء المذاهب الأربعة وأنشأ المبانى خلف هذه المدارس وجعل للمدارس أحكار هذه الأبنية .

وانقضى زمن الصالح أيوب .. وما بقى من بناء المدارس بقى .. وما راح .. راح وآل ما تبقى الله مصلحة الآثار التى تؤجرها مساكن ودكاكين ووكالات بأجرة تبدأ من ٣٤ قرشا حتى خمسة جنيهات ..

#### الصلاة يا مؤمنيسن ..

فى الحارة نحاسون كثيرون بلا دكاكين يجلسون على أرض الحارة مسندين ظهورهم إلى الحائط والقادوم والنحاس بين أيديهم .. ويبدون فى عالم آخر رغم الضبجة الهائلة الناتجة عن طرق النحاس الذى لا ينقطع .. وبجانب كل منهم عدة شاى بإبريق صغير والسبرتاية مشتعلة على الدوام .. فالشاى الثقيل هو الرفيق المخلص ليساعد على التفنن وروقان البال ..



الصالحة حارة الفن الحميل



ل الصالحية . . ، إيدين تتلف في حرير ،

فنجأة صمتت الحارة تماما وكفت المطارق عن دق النحاس وتلفت حولى أبحث عن سر هذا الصمت المفاجىء فوجدت الجميع فى أماكنهم وصوت الآذان يسرى فى الحارة قادما من مأذنة جامع قلاوون ..!!

非 特 於

قبل أن أتجه إلى من يجلسون على الأرض لفت نظرى باب كبير يكشف عن مساحة واسعة لا يمكن أن نطلق عليها وصف المحل وإنما هي وكالة كبيرة من وكالات زمان .. وعلى مدى البصر يلمع في جنباتها النحاس بنوعيه الأحمر والأصفر من كل ما يخطر على البال أن يصنع منه .. من الحلل والأوعية الكبيرة والمصافى إلى جانب الأباريق والصواني وأطباق الزينة والنحاس المشغول ..

قادتنى خطواتى داخل الوكالة التى كانت معتمة لا يضيئها غير ضوء النهار المتسلل إليها من الخارج مما يضاعف من لمعان النحاس .

وتقدم صاحبها ليرحب بى فى شطارة التجار متسائلا نحاس عروسة .. ولا فردانى .. ولا أنتيكة ..؟؟

لا هذا ولا ذاك .. أبحث يا حاج عما وراء أكوام النحاس هذه من قصص وحكايات ..

تخاذل الحاج قليلا في ترحيبه بي عندما تبين أني لست زبونة ثم بدأ يحكى ..

- الوكالة دى عمرها ٨٠ سنة عن ابويا وجدى ..
- طول عمرنا نحاسين .. نجيب النحاس من اسكندرية حجر خام ونشتغل فيه
   كل الأصناف اللي شايفاها هنا ..
- كل اللى انت شايفاه عبارة عن كل شيء يصنغ من النحاس حتى صاجات الرقص الشرق ..

واستطرد الحاج محمد موسى صاحب الوكالة يقول:

- أنا حضرت رطل النحاس باربعة صاغ دلوقت الكيلو باتنين جنيه ونص
   يعنى تقريبا الرطل بجنيه .. والطن بألفين جنيه .. بعد التصنيع ينقص ١٠٪.
- النحاس لسه ملك السوق .. ما اعرفش الألومونيوم يكسبه ليه بقى .. ؟؟ ..

النحاس عمره طويل .. حتى لما يتكهن يتباع بفلوس لكن الألومونيوم يعيش بالكتير ست شهوز وبعدين مالوش تمن ..

- الشغل بخير والحمد لله وعرايس الأرياف مازالوا مخلصين للنحاس .. العروسة المتوسطة تتجهز بحوالى ١٢٠ جنيه نحاس .. تاخد طشت غسيل .. وحلة غسيل و٧ حلل « وأروانة » .. وصوانى فرن وصينية عشا .. أما العروسة بنت العمدة فنحاسها يطلع بمتين جنيه ..!!
- عشت فى عالم النحاس لما شفت السايح ياخد قدرة الفول النحاس الأحمر
   بثمانين جنيه يعملها فازة وتحفة فى البيت ..!!

كان الحاج محمد موسى يبدو راضيا مطمئنا مما يدل على أن النحاس مازال سيد الموقف وأمير السوق ..

## الذهب .. والفضية

بجوار الوكالة دكان أنيق فيه إلى جانب النحاس أشياء أخرى تجذب الانتباه .. حلى من الفضة .. ومعظم منتجات خان الخليلي .. أى أنه بازار متواضع في حارة الصالحية .. صاحبه محمد عباس بدر قال ..

أتعامل مع كل تجار خان الخليلي اللي بيتعاملوا في الفضة أصنع هنا .. وأوزع
 جمله ..

الأرقام التي قالها عم بدر بعد ذلك كانت عجبا .

- جرام الفضة أصبح الآن سعر ٢٦ قرشا ده تمن السوق ما نقدرش نقول فيه
   حاجة .. لكن مضنعية الجرام في الشغل الثقيل الأساور والتعاليق ٥ صاغ
   وإذا كان الشغل خفيف مصنعية الجرام خمسة تعريفة .
- الجرام بعدما يوصل للتاجر الكبير يتباع سعر ٦٠ قرش كده رضا .. مين
   مكن يدرى بينا أو ييجى لحدنا وسط الجارى دى والضجة اللى ما تنطاق ..

مازال الظل فى حارة الصالحية يخفى الكثير .. ففى داخل محل فضيات عمر بدر حجرة أخرى صغيرة بها عامل وأمامه منضدة صغيرة هو محمد موسى بركه الذى يعمل نقاش ذهب ..

يبعث إليه الصياغ الكبار في الصاغة بالأساور الذهب لينقشها ويلمعها .. ينقش محمد بركه الغويشة الذهب بقرشين فقط وحتى تصل هذه الغويشة إلى يد الزبون تكون قد تكلفت مصنعية ما قيمته جنيه واحد فقط بعد أن مرت على التشكيل والتعريج والنقش والتلميع ويتقاضى فيها الصائغ عند البيع ريال للجرام مصنعية إذا كانت عيار ٢١ وثلاثين وأربعين جنيها في القطعة عيار ١٨ إذا كانت عرض حوالي النصف سنتيمتر وبالنسبة لعيار ٢١ تكون مصنعية الإسورة التي تزيد مثلا خمسين جراما عشرة جنيهات يتقاضى منها محمد موسني بركة قرشين صاغ .. وعجبي ..!!

## التاجر الكبير والصانع الصغير

مازالت الأرقام المذهلة تلعب دور البطولة في الحارة الضيقة وأنا أتجه متوغلة فيها والدق له رنين صداح فهو على النحاس والكل الآن أمام الدكاكين وليسوا بداخلها ..

أمام كهل يناهز الستين كان يواصل الدق على النحاس بحماس توقفت لأسمع من عزت محمود رأيه في لعبة التاجر الكبير والصانع الصغير .:

قال عن اقتناع ..

- صحيح التاجر الكبير بيديني مصنعية في الحتة عشرة قروش لكن هو اللي بيملك الزبون .. تفتكري مين من السياح حايكلف خاطره وييجي لغاية هنا طب .. ويعرف منين إن احنا موجودين .. ؟؟
- كان أنا ما ارضاش السايح ينزل يشوف الحتت اللي زى دى بمجاريها الطافحة وبيوتها الواقعة والخرابات برضه الخان قيمة م. ونضيف ..
- آخر حاجة عملتها جوز الزهريات الفضة دول .. إتكلفوا ستين جنيه .. ومصنعيتي ٣ جنيه واتباعوا عند التاجر الكبير في الخان بحوالي ١٥٠ جنيه .
- أنا فى الصنعة من ٤٧ سنة .. ونا عندى ٦ سنين ونفسى اقعد على باب بازار
   وأستر يح من الدق طول النهار .
- عندى أمل إن ابنى الكبير يدخل الهندسة ويريح أبوه .. ولو ربنا إدانى البازار ندر عليا أسميه ولو بعد عمر طويل بازار الصالح أيوب وفى قلب الخان بإذن الله ..

بعد الأوانى النحاسية الجميلة والأباريق الفضية والنحاس التي تخطف

الأبصار وقعت عيناى على جزء من الحارة كل ما فيه أكوام من كسر النحاس .. قطع صغيرة كأنها القصاقيص ولكن من النحاس ..

اقتربت من المكان الذى يشع حرارة عالية نتيجة للفرن المتوهج المشتعل على الدوام .. وتقدم منى صاحب المكان الذى تبين أنه مسبك لسبك النحاس .. وقال خليل الشبكشي صاحب المسبك ..

• ده أول مسبك فى الصالحية ومنطقة الجمالية كلها عمره ٨٠ سنة .. بيعمل إيه .. ؟ بيشتغل ع القراضة يعنى مخلفات أشكال النحاس .. بقايا بوابير الجاز والنسر النحاسى للجيش والبوليس وتوكة الحزام .. كله بييجى هنا نشتريه من السوق بسعر ٨٦ قرش لنسبكها سبايك نحاس ونبيع السبيكة تانى بسعر الكيلو تسعين قرش .. نبيع للورش الصغيرة اللى بتعمل نسر الجيش وكنك القهوة وتوك النحاس ومالهاش دعوة بشغل الأنتيكة .. ده له ناس ..

## مســك الختــام:

كان مسك الحتام في الحارة الضيقة ما فاجأتني رؤيته في نهايتها ..

عشة صغيرة مبنية بألواح الخشب والصفيح وأمامها معرض كامل لكافة ما تحب العين أن تراه من أشغال النحاس الجميل الدقيق .. وعلى الأرض يجلس رجل في حوالي الستين ينقش بدقة بالغة صينية كبيرة من الفضة المطعمة بالنحاس ..

طال تأملي للصينية الجميلة في يده حتى رفع رأسه ليتكلم ..

عم محمود مصطفى نقاش الأنتيكات يعمل فى الصنعة منذ خمسين عاما .. علمه خاله الله يرحمه والذى ظل يترحم عليه طيلة الحديث .. وأنا أيضا ترحمت عليه ..

- كل تحف خان الخليلي أعملها هنا بإيدى .. مافيش حاجة تصعب عليا
   أبدا .. والصنايعي القره ما يغلبش ..
- كليو النحاس يتكلف عليا إتنين جنيه ونص ياخده منى التاجر متصنع بمتين وستين .. الصينية تكلفنى ١٥ جنيها ياخدها التاجر بعشرين ويبيعها بأربعين ..

- طب اسمعى .. حاقولك سر .. ساعات استلقط صينية قديمة ومكسرة أتسوقها من سوق النحاس القديم تتصلح وتتوضب وأنقشها من جديد ياخدها منى تاجر خان الخليلي ويسيبها من غير تنضيف ومن غير تلميع على إنها قديمة ومن عهد فرعون والسايح يدفع فيها ميات جنيهات .. دى شطارة وسياحة .. أمال إيه .. ؟؟
- الشیشة الأثریة اللی قصادك دی إتكلف علیا ٥٠ جنیه .. التاجر مش حایبعها أقل من ١٥٠ وزی بعضه یا ست .. أددی احنا كلنا مصریین و آهی فلوس داخل البلد :. عندی .. عندك .. زی بعضه .. دی أرزاق .. و هو الرزاق ..

非非特

لم ينقطع إحساسي بالعجب وأنا أكر عائدة إلى أول حارة الصالحية .. أمر من تحت المبخرة التي أنشأها في زمانه الصالح نجم الدين أيوب خامس سلاطين دولة بني أيوب والذي قال عنه المقريزي في كتابه الكبير ..

عندما تولى ضبط الأمور وسيرها على نظام حسن ونظر فى عمارة أهل مصر .. ومن محاسن آثاره المدارس الصالحية بخط بين القصرين .. تولى عام ٦٣٧ هجرية وتوفى بالمنصورة عام ٦٤٧ وعمره أربعون عاما وكان زوجا لشجرة الدر ووالد لتوران شاه الذى تولى بعده فجاءت على يديه نهاية دولة بنى أيوب وبداية دولة المماليك البحرية ..

ورحم الله الصالح نجم الدين أيوب .

|   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ۰ | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | , |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | * | • | • | • | • | • | • | • | ٠ |   | • | • |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • |
| ٠ |   | • | • |   | • | • |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • |   | • |   |   |
|   |   |   |   | • |   | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • | 4 | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   | ۰ | ٠ | • | • | • | • | • | 4 | • |   | * | 4 |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | 4 | * |   | • |   |   |   | 4 | • |   |   |   | • |   |   |   |   |

# كتاب الجهورية

يصدر عن دار التحرير للطبع والنشر

ريئيس مجسس الإدارة

سهيررجب

المشرف على التحرير

فاروق فهمى

إمتياز الإعلانات : شركة الإعلانات المصرية

٥ شارع نجيب الريحاني ت : ٧٤٤١٦٦

التوزيع : شركة التوزيع المتحدة

١١ شارع قصر النيل ت : ٣٩٢٣٧٤٩

المراسلات : كتاب الجمهـورية

۲۶ شارع زكريا أحمد ت : ۲۵۱۵۱۱





76

شمن ۲۰۰ قرش

بيان ورقت بازدار ما راست افرد